# نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان







122

# المشروع القومي للترجمة

# نظام العبودية القديم والنموذج المثالي للإنسان

تأليف جوزيف فوجت

تقديم وترجمة وتعليق دكتورة منيرة كروان

كلية الآداب - جامعة القاهرة



هذه ترجمة كاملة لكتاب:

Joseph Vogt: Ancient Slavery And The Ideal of Man Basil Black Well. Oxford 1974

#### مقدمسة

يحتفل العالم هذه الأيام بذكرى مرور خمسين عاما على صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان . ومنذ صدور هذا الإعلان وسجل الماسى فى اغتيال حقوق الإنسان فى ازدياد مستمر، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات ، بحيث أصبحت هذه الجرائم تنتهك الإنسان وتغيب ضميره وتزلزل العقل الجمعى الإنساني الذي صدر هذا القانون حفاظا عليه . لقد احتفى العالم عام ١٩٤٨ بصدور ذلك الإعلان وابتهج به باعتباره نقلة حضارية وتواصلا مع كافة الشرائع والأديان التي تجعل الإنسان في كل بمان ومكان محورا لها بغض النظر عن الجنس أو اللون او العقيدة أو اللغة .

ومما لاشك فيه أن كافة أشكال الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان تدين مرتكبيها أكثر مما تدين ضحاياها . لقد كان هيجل محقا عندما قال إن عبودية القن تجعل السيد أيضا يفقد بعضا من إنسانيته . ومن هذا المنطلق قام جوزيف قوجت (Joseph Vogt) بهذه الدراسة الهامة عن نظام العبودية القديم محاولا وضع هذا النظام في موضعه الصحيح داخل الصورة الكلية للحضارة القديمة ، والتزم بالترتيب الزمنى بادئا ببلاد الإغريق في عصرها الكلاسيكي ومنتهيا بعصرنا الحاضر الذي يفض بأنه شهد إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

يستشهد المؤلف بفقرات من كتاب التراجيديا والكوميديا الإغريق ومن كبار الفلاسفة والمؤرخين ليثبت أن نظام العبودية بكل ملابساته المخجلة ظل مصونا لم يمس في مدينة أثينا في أوج مجدها ، ورغم بعض الصيحات المتفرقة المستنكرة ، قبلت العقول المستنيرة وجود شريحة من البشر لاتتمتع بأية حقوق كبشر ، وكان كل ماعليهم هو القيام بالعمل الشاق كي تنعم شريحة معدودة الأفراد بالحياة المرفهة . بل لقد أمنت أكثر العقول استنارة أن العبودية وماصاحبها من فقد العبد لإنسانيته ، كانت ثمنا ضئيلا للمعجزة الإغريقية . لقد تأصلت هذه الفكرة في عقلية الإغريق بدرجة جعلت من الصعب حتى على كتاب القصص الخيالية والفلاسفة المثاليين أن يتصوروا عالما خاليا من العبيد ، كما منعت قادة ثورات العبيد ، وهذا أمر غريب ، من التفكير في الغاء

نظام العبودية الغاء كاملا . لقد حاول الثوار العبيد مراراً وتكراراً أن يحولوا سادتهم إلى عبيد ، ولكنهم لم يدعوا إلى إلغاء العبودية ، بل إن آمالهم لم تدر حول هذه الفكرة مطلقا . فكانت حرب العصابات واللصوصية المنظمة شكلا من أشكال المقاومة التى قامت بها جموع المقهورين ضد طبقة السادة ، كما كانت دليلا على ذلك المطلب الإنساني في المساواة والذي فرض نفسه في مجتمع قام على أساس العبودية .

لقد ظهر في معظم البلاد الشيوعية اهتمام محموم بنظام العبودية في العالم القديم ، ولكنه كان في الغالب لايتصف بالموضوعية العلمية ، ووقع معظمه ضحية التخطيط الزائد من أجل الوصول إلى نتائج بعينها . فنجد بعض الدارسين الماركسيين يصفون ثورات العبيد التي حدثت معظمها في الفترة بين عامي ١٤٠-٧٠ ق.م مستخدمين عبارات مثل "الحركة البروليتارية" ، «البلشفية» ، "تأميم الأرض وجميع وسائل الإنتاج" ، "ديكتاتورية البروليتاريا"، "جبهة بروليتارية متحدة ضد الرأسمالية والبرجوازية" .. الخ ، مما يؤكد قصور تصورهم لطبيعة بناء المجتمع القديم . مما زاد من حاجة الدارسين إلى دراسات علمية – تعتمد في الأساس على الدليل الأدبى والأثرى المستمد من المجتمع القديم نفسه – حول هذا الموضوع الهام .

لقد كان مبدأ سلب قطاع معين من البشر حريتهم وكرامتهم واعتبارهم مجرد آلات مبدأ بشعاً لدرجة أنه لم يمكن تطبيقه بشكل مستمر في العالمين الإغريقي والروماني فقد كان على السادة تقديم بعض الاستثناءات ، سواء بسبب وجود خطر خارجي يهدد الدولة فتلجأ إلى العبيد طلبا للمساعدة ، أو عندما يسندون للعبيد مهمة القيام بواجبات تتطلب قدرا كاملا من الاطمئنان والثقة . لقد نشأت علاقة إنسانية بطريقة لا إرادية بين السادة وعبيدهم نتيجة قيام العبيد بمهام تلمس جوانبا مؤثرة في نفوس سادتهم ، كباراً وصغاراً ، مثاما كان يحدث في حالة استخدام العبيد كمربين ومربيات ومعلمين وأطباء . وسرعان ماكسب العبيد ميدانا جديدا أثبتوا فيه جدارتهم وإنسانيتهم ، حيث أصبحت العلوم الإنسانية كافة فروع المعرفة التي أصبحت العلوم الإنسانية ميدانا لهم . ونعني بالعلوم الإنسانية كافة فروع المعرفة التي تهدف إلى توصيل الأحرار إلى حالة الفضيلة . لقد أمكن للعبيد أن يدخلوا العالم الأخلاقي الذي حفظته الأيديولوجية السائدة للأحرار فقط . وتشهد بعض المراثي وشواهد القبور أن بعض العبيد كانوا مضربا للأمثال بسبب إخلاصهم لسادتهم وشواهد القبور أن بعض العبيد كانوا مضربا للأمثال بسبب إخلاصهم لسادتهم

وولائهم لهم ، بل إن العبد والسيد كانا يدفنان معا في قبر واحد في بعض الأحيان . وجاء أكبر اختبار لولاء العبيد أثناء الحروب الأهلية الرومانية ، عندما كانوا يُطالبون رسميا بخيانة سادتهم على وعد بمنحهم حريتهم نظير هذه الخيانة . ونعرف من المؤرخين والخطباء والشعراء الذين عبروا عن فظائع تلك الفترة أن العبيد أظهروا لسادتهم قدرا من الولاء والإخلاص لايقل إن لم يزد في بعض الأحيان ، عن إخلاص نويهم لهم ، وسجلت بعض الكتابات التاريخية أسماء بعض العبيد بسبب الدور المهم الذي لعبوه في فترة التحول الاجتماعي هذه ، أما سينيكا فينتقل من موضوع ولاء العبيد وإخلاصهم إلى موضوع أكثر شمولا ، وينادي بأن العبيد بشر لديهم كافة الفضائل التي لدي أي إنسان آخر .

وعندما جات الديانات السماوية ، اليهودية والمسيحية كرمت العبيد وجعلتهم رموزا لكانة الإنسان في مملكة الرب . وتكتسب فكرة أن الرب قريب جدا من المقهور والفقير أهمية كبيرة في هاتين الديانتين ، ولكنها تكتسب أهمية خاصة في الظروف غير العادية، مثل فترات الغزو الأجنبي أو الخروج من الوطن ، وكذلك عندما تصبح التناقضات الاجتماعية أكثر حدة يبحث البشر عن الخلاص عند الرب الذي يتجه لمن يحتاجونه ، فالديانة اليهودية تعبر عن تفوق الرب بأن تصف البشر ، بما فيهم حكام إسرائيل وأنبيائها ، بأنهم "عبيد الرب" كما بشر السيد المسيح بمملكة الرب التي تضم الفقراء والمقهورين والبسطاء . حتى اختار من يبحثون عن الخلاص حياة الفقر بمحض إرادتهم . فقد أصبح الفقر جزءا مهما من تكوين الروح وتحقيق الخلاص .

ولايطوف المؤلف بنا في التاريخ القديم وفي الديانة اليهودية والمسيحية فقط ، واكنه يأخذنا في جولة في التاريخ المعاصر لنرى موقف بعض المفكرين والسياسيين والفلاسفة والمؤرخين المعاصرين من نظام العبودية والانتهاكات التي كانت تمارس – والفلاسفة والمؤرخين المعاصرين من نظام العبودية والانتهاكات التي كانت تمارس – ومازالت – ضد حرية الإنسان وكرامته ، ويرصد المؤلف الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع العبودية منذ القرن الثامن عشر وتأثيرها على تحرير العبيد في المستعمرات الفرنسية والإنجليزية ، وموقف أنصار مذهب "الإنسانية" و"الإنسانية الجديدة" من الوحشية التي عومل بها بعض الأفراد بسبب اللون أو العقيدة أو الجنس أو المؤلد ، وتصديهم لسياسة الغزو الاستعماري والتفرقة العنصرية .

لقد سبق صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سلسلة طويلة من الكفاح قادها بعض المؤرخين والأدباء والسياسيين والعلماء في بلدان أوربا المختلفة ، حتى صدر الإعلان الذي استبشر به العالم خيرا . ولكن الواقع ، بملابساته السياسية والاجتماعية والاقتصادية جعل نوى البصيرة يدركون أن الآمال كانت في واد وممارسات القوى الكبرى في واد اَخر ، فارتفعت الأصوات مرة أخرى تطالب باحترام الإنسان .. حريته وكرامته وحقوقه .

وتأتى أهمية هذا الكتاب من أنه دراسة جادة ودقيقة لظاهرة اعتقد البعض أنها كانت موجودة فى العالم القديم واختفت بظهور الديانات السماوية ، وبفضل جهود بعض المخلصين من أصحاب الرأى الحر .. ولكن من يمعن النظر سوف يكتشف أنه حتى فى المجتمعات التى أوكلت للعبيد الميكانيكيين القيام بأعمال العبيد من البشر وتفاخرت بصيانة حرية الإنسان وكرامته بين جنباتها ، فمازال البعض يعانى من الظلم والقهر داخل هذه المجتمعات نفسها وإن لم يعوبوا يحملون لقب "عبيد" ، أما ماتمارسه حكومات هذه الدول من انتهاكات لحقوق الإنسان فى الدول الأخرى تحت دعاوى مختلفة – فتحمله لنا صفحات الجرائد فى كل ثانية .

لقد كانت ترجمة هذا الكتاب القيم متعة شخصية لى ، وحاولت جاهدة أن أحافظ على روح المعنى الأصلى الذى أراد المؤلف الألمانى التعبير عنه ، من خلال ترجمة الترجمة الانجليزية ، التى قام بها توماس ويديمان Thomas Wiedemann ، إلى لغة عربية حاولت أن تكون سلسلة بسيطة وخالية من الأخطاء بقدر الإمكان . لذلك أرجو التسامح إزاء بعض الأخطاء التى ربما أكون قد غفلت عنها .

والله ولى التوفيق،

د. منیرة کروان ۱۹۹۹/۱/۱

# الغصل الأول

# نظام العبودية والنموذج المثالي للإنسان في بلاد اليونان في الفترة الكلاسيكية

خلال السنوات القليلة الماضية عكف دارسو الكلاسيكيات من جديد على دراسة مفاهيم الإغريق حول الإنسان ، وموقعه في الكون ومهامه في المجتمع وذلك في محاولة لفهم العالم الإغريقي بشكل أفضل . ومن خلال اللغة والأدب ، أمكنهم التأكد كيف ميز الإغريق ، بشكل شديد الوضوح وبطريقة جادة ، بين عالم الإنسان وبين كل من عالم الآلهة الذي يسمو عليه وعالم الحيوانات الذي يحتل مكانة أدنى .

وبسبب إدراك الإغريق لمكانتهم الخاصة ، أمكنهم أن يطوروا بشكل كامل اتجاهين انسانيين محددين : التفكير المجرد أساساً نكل إبداع خلاق ، ونموذج الدولة التي يقوم جميع أعضائها بواجب مشترك ومتساو ، كما أنتجوا اتجاها أخلاقيا جول حب الإنسانية (Finilanthropy) والتعليم أسمى القيم الإنسانية وذلك في مجتمئ أثينا المدنى في القرن الرابع (۱) . ولقد اكتشف مؤخراً وجود هذه الفكرة الإنسانية في تراجيديات سوفوكليس (\*) ، وفي التأكيد على نعمة أن يعيش الإنسان وسط أقرانه ، وكفاحه من أجل الشعور بحب الآخرين والإحساس بقيمة الحياة في وسط جماعة .

ولقد لقى هذا الإحساس بالتعاطف الذى ظهر فى مسرحية "فيلوكتيتس" كل الترحيب باعتباره القوة الفعالة فى الفضيلة الحقيقية واعتبروه حجر الزاوية فى تطور أفكار الأثينيين الأخلاقية (٢) وهكذا يبدو أنه يمكننا أن نجد فى بلاد الإغريق فى الفترة الكلاسيكية تلك النماذج الإنسانية التى أدت عبر الكوميديا الأتيكية الحديثة لميناندر وغيره وعبر فلسفة الرواقية المتوسطة ، إلى تلك الآراء التى اعتنقتها طبقة المتقفين الرومان ، ولكن يجب أن نسأل أنفسنا ، ماذا كان موقف العبيد أثناء تلك الحقبة العظيمة التى ظهر فيها بركليس وسوفوكليس ويوربيديس وسقراط ؟ وهل جنى هؤلاء العبيد أيضا ثمار ذلك الاتجاه الإنسانى الذى اكتشفه الأثينيون ؟ أم أننا بافتراضنا

السابق بأن الدعوة للهلينية والنزعة الإنسانية كانتا تسيران جنبا إلى جنب ، قد وصلنا إلى أفكار بعيدة تماما عن حقيقة أن نظام العبودية كان نظاما مقبولا ، وهو مايعنى قبول أن على بعض بنى البشر أن يخدموا فقط كما لو كانوا آلات أو أشياء ؟ ويمكن فهم مثل هذا التحيز العقلى ، إلى حد ما ، حيث لم يظهر بعد (ولايوجد حتى الآن) حل مرض المشكلة التى أوجدها نظام العبودية القديم ، بالرغم من أن البحث فيه مايزال مستمرا منذ أكثر من قرن ، ورغم المحاولات الحديثة التى تحاول وضع نظام العبودية في مكانه الصحيح في الصورة الشاملة للحضارة القديمة (٣) . وقد يسهم هذا البحث، والذي تقوم به لجنة التاريخ القديم في أكاديمية العلوم والآداب في جامعة مينز (\*) (Mainz) أفي غلق الفجوة التي يعتبر وجودها لافتا النظر خاصة في عصرنا الحالى .

وتظهر الحقائق المؤكدة أن معاصرى الشعراء العظام قد تقبلوا بدون أدنى تحفظ أن يمارس المنتصر سلطة مطلقة على المهزوم . ويصف ثوكوديديس ، دون أى تعليق من جانبه ، كيف كان يتم قتل الذكور البالغين بعد غزو أية مدينة في الحروب بين الاغريق ، وكيف كان يتم استعباد النساء والأطفال . وبطبيعة الحال لم يكن ممكنا تبادل جميع أسرى الحرب من الإغريق ، أو أن يقوم أقاربهم وزملاؤهم بتحريرهم من الأسر عن طريق دفع الفدية .

ولم تقتصر تجارة العبيد والقيام بعمليات لخطفهم على البرابرة فقط . لقد تم إلغاء استعباد شخص ما بسبب فشله في تسديد ديونه في مدينة أثينا منذ فترة طويلة (\*) ولكنه ظل يُمارس في مدن إغريقية أخرى . ولم يكن يحدث في المسرحيات فقط أن يقوم الوالدان بالتخلص من طفلهما ، وهو مايعني عموما أن يصبح هذا الطفل عبدا إذا ما وجد من يرعاه . وفي كل مدينة إغريقية كان يوجد بشر أصبحوا عبيدا بطريقة أو بأخرى ، وورث نسلهم نفس حالتهم . لقد كان شخص آخر يمتلكهم باعتبارهم جزءً حيا من أملاكه ، وكان عليهم القيام بكل مايكلفهم به سيدهم ، وكانت حريتهم مقيدة وكذا تنقلاتهم . لقد كانوا مختلفين عن طبقة الهيلوتس (Helots) الاسبرطيين ، وعن الأقنان في جورتن (Gortyn) وعن الأقنان العبيد الأخرى ، من حيث إنهم كانوا يعتمدون بشكل تام وكامل على إرادة طبقات العبيد الأخرى ، من حيث إنهم كانوا يعتمدون بشكل تام وكامل على إرادة

شخص واحد(٥) . وبالرغم من أن القانون كان يقيد قتل العبيد وإساءة استخدامهم بشكل بشع في بعض الأماكن(٦٦) ، فإن العبيد أنفسهم لم يكونوا يتمتعون بأية حماية قانونية أو حتى بأي اعتراف قانوني بهم ، ولقد عملوا جنبا إلى جنب مع السكان الأحرار كعمال دون أية حقوق ، وكان كل منزل يعتمد عليهم ، كما لم يكن من المكن الاستغناء عنهم في الزراعة والصناعة ، وقامت أعمال المناجم تقريبا على أكتاف العبيد(٧) . كما كانوا متواجدين في الخدمات العامة ، فقاموا بالعمل كعمال بلدية ، وخدموا في الوظائف العامة ، وكانوا هم الذين عملوا أيضا كرجال شرطة . وبالنسبة لدينة أثينا هناك دليل كاف يمكننا أن نستنتج منه بقدر من التأكد نسبة السكان الأحرار إلى العبيد . فعندما كانت أثينا في قمة تأثيرها ونجاحها ، قبل اندلاع الحرب البلبونيزية مباشرة ، كان العبيد يشكلون ثلث العدد الإجمالي للسكان تقريبا. ولقد قام هذا التقدير على أساس المعلومات المعاصرة ، والتي شكلت الدليل الوحيد الموثوق به لمثل هذه الإحصائية ، فقد كان يوجد حوالي ٢٠٠٠ر ١١٥ من العبيد ، ١٧٢٠٠٠ من المواطنين ، ٢٨٠٠٠ من المقيمين (Metics)(٨) ويمكننا الخروج من ذلك بنتيجة مؤداها أن الإنتاج المادي كان يقوم ، بدرجة كبيرة ، على عمل العبيد . ورغم وجود خلاف كبير ، فمازال التساؤل قائما حول هل يجب اعتبار نظام العبودية أحد أساسيات المجتمع الإغريقي وحضارته (٩).

والمشكلة التى أنوى مناقشتها هنا هى كيف أن وجود هذا النظام كان ملائما لاحترام الإغريق للكرامة الإنسانية ، لقد كان هيجل (Hegel) محقا بكل تأكيد عندما قال إن عبودية القن تجعل السيد يفقد إنسانيته أيضًا (١٠) . وسوف نقصر بحثنا بشكل خاص على مدينة أثينا وخاصة فى تلك الفترة التى حققت فيها هذه المدينة درجة كبيرة من المساواة الاجتماعية ووصلت فيها حرية الفرد إلى أقصاها . ولايمكن إنكار أن الأثينيين كانوا معتدلين للغاية فى طريقة معاملتهم للعبيد الذين كانوا فى معظمهم غير إغريق فى ذلك الوقت . ولقد بقيت لنا آراء أحد الارستقراطين المعارضين بشدة للديموقراطية الأثينية ، والتى ينتقد فيها الحرية الزائدة التى كان العبيد يتمتعون بها فى المدينة ، وينتقد مدى النجاح والازدهار الذى حققوه ، وهو يذكرهم فى سياق واحد مع المقيمين ، ويشتكى من أنه لايمكن تمييزهم عن الرجل العادى سواء فى الملبس أو مع المظهر (١١) . ولم تعرف هذه الفترة قيام العبيد بثورات ، كما لاتوحى القوانين التى

بقيت من تلك الفترة إلى خوف المواطنين الأحرار الدائم من احتمال قيام عبيدهم بثورة ، ومن ثم فإن هذا يعنى أن حياة العبيد كانت محتملة (١٢) ولكن ، وبالتحديد فى ظل هذا الوضع ، يظهر السؤال: كيف استطاع الإغريق ، الذين ساروا وفق أفكارهم عن مشاكل الطبيعة الإنسانية والوجود الإنساني حتى وصلوا بها إلى نتائجها المنطقية ، أن يروضوا أنفسهم على قبول وجود نظام العبودية ؟ وأول النقاط التى نلاحظها أن الأدب المعاصر يخبرنا بقدر أقل كثيرا مما قد نرغب فى معرفته اليوم عن هذا الجانب من مظاهر الوجود اليومى . ولكننا نملك كوميديات ارستوفانيس وتراجيديات يوربيديس ، ومثل هذه الأعمال الدرامية شاهد ثرى على الحياة الحقيقية مما قد يجعلنا مقتنعين بها . وقد تقتصر مناقشتنا على الأعمال الموجودة لهذين الكاتبين العظيمين فى مجال الكوميديا والتراجيديا ، ومن ثم على المسرح الأثيني فى الثلث الأخير من القرن الخامس وبدايات القرن الرابع ، لأنه فى خلال تلك الفترة وصل تصور بلاد الإغريق الكلاسيكية للإنسان إلى شكله النهائى .

ومع بعض التحفظات ، يمكن قبول أن المسرح تصوير دقيق الحياة الحقيقية . وعلى عكس موضوعات التراجيديا ذات الطابع البطولى ، نجد حقًا أن الكوميديا استمدت مادتها من الحياة اليومية ومن عالم المواطن الأثيني العادى ، ولكنها تصور عالما صاغه الشاعر "يمتزج فيه المعقول باللامعقول ، الذكاء بالغباء ، الحقيقي باللاحقيقى ، في كرنفال مجنون وفج" (١٣٠) ولكن التسلية كانت هدف الشاعر وهو يعرف جيداً أنه سوف يحقق ذلك بالتأكيد إذا ماوجد الجمهور الأثيني نفسه في هذه المعالجة المسرحية الهزلية . وهكذا جمع ارستوفانيس(\*) مظاهر متعددة قد تبدو متناقضة : العنصر الخيالي في واقعية حقيقية . وإذا ما اقتربنا من الكوميديا القديمة بأسئلة مناسبة ، فسوف تقدم لنا مصدرا تاريخيا فريدا ، وذلك من خلال ماتقدمه من مناخ وبما توضحه من السلوك الإنساني وبواعثه . ولقد اعتمد فيكتور إرنبرج (Victor Ehrenberg) في صورته الرائعة والعظيمة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في أثينا على مسرحيات الرستوفانيس(١٤٠) ، والتي من المكن استخدامها أيضا ببعض الثقة عند البحث عن الجانب الإنساني لنظام العبودية .

تبور مسرحيات أرستوفانيس المبكرة حول عالم السياسة الشامخ والذي يتميز في نفس الوقت بالوضاعة . وبما أن العبيد لم يكونوا يتمتعون بأية حقوق سياسية فقد أعطاهم الشاعر أدوارا محدودة فقط ، ولكنه قدمهم في جميع مسرحياته بما يتفق مع العرف الدرامي ومع الحياة الواقعية . وفي العديد من مسرحياته ، يزعم بشكل صريح أنه قد ألغى النكات البذيئة التافهة التي حاول سابقوه ومنافسوه أن يسلوا بها الجماهير، وهو يذكر بصفة خاصة الشخصيات النمطية للعبيد السفلة، بسلالهم المليئة بالمسليات والتي يلقونها على المشاهدين، كما يذكر الخدم الذين يخدعون سادتهم ويهربون ومشاهد ضربهم التي لاتقدم شيئا سوى إثارة سخرية واستهزاء زملائهم من العبيد والحمالين الذين يلهثون ويخرجون صرعى من ثقل أحمالهم(١٥٥). وفي مناسبة محددة ، في حديث الكورس الأول في مسرحية "السلام" ، يصف القضاء على هذه الشخصيات الجوفاء المبتذلة باعتباره تجديدا أدخلته كتابته المبدعة والتي جعلت الكوميديا فنا رفيعا ، وبمعنى أخر ، فإن أرستوفانيس يدعى أن عبيده لهم نصيب من عظمة هذا الفن العظيم – رغم أن ادعاءه هذا لم يتحقق دائما – وأنهم يمثلون عبيدا أكثر رقيا وفي الوقت نفسه أكثر واقعية ، وأنهم أشخاص حقيقيون وليسوا مجرد أنماط . ويصدق هذا حتى على المسرحيات التي يكون العبيد فيها مجرد شخصيات ثانوية . وهكذا فإن الشاعر نفسه يخبرنا أنه يمكننا استخدام هذه الشخصيات عند دراسة مشكلتنا هذه (۱۹).

إن العبيد الذين يظهرون عند أرستوفانيس ليسوا أولئك الذين كانوا يعملون فى المناجم أو فى الصناعة ، ولكنهم فى الغالب كانوا قاصرين على عبيد المنازل فقط بالرغم من أن واجباتهم كانت متنوعة إلى حد كبير وكانت علاقاتهم الإنسانية مختلفة . لقد كانوا أعضاء فى كل بيت ، وكانوا يقومون بكل العمل المنزلى ، وفى حالة الأسر العادية مثل أسرة ديكايوبوليس (Dicaeopolis) ، بجانب خدمة زوجته وابنته ، كانوا يعملون فى حراسة الأبواب ، وينظفون حظائر الماشية ، ويرافقون سيدهم فى الشارع وعند ذهابه إلى السوق كى يحملوا عنه متاعه ويضائعه - رغم وجود بعض الحالات التى يذهب فيها السيد والعبد إلى السوق وكل منهما يحمل سلة ، أو يذهب فيها العبد بمفرده التسوق . وكان العبيد يساعدون الأسر فى طقوس العبادة ، والتى كان مسموحا لهم بأن يشاركوا فى بعض طقوسها ، وكذلك فى بعض الطقوس العامة ،

وبطبيعة الحال فقد كان وجودهم ضروريا عند مطاردة أحد العبيد أو عند ضربه . ولقد كان عبد لاماخوس (Lamachus) حالة خاصة ، فقد كان حامل درعه ، اذا فقد كانت مهمته جمع أمتعة سيده وحملها ، وأن يصحبه أيضا إلى الحرب (١٧١) . وكان على العبيد أن يساهموا في كل هذه المهام حسب قدراتهم وإمكانياتهم . ورغم أن العبيد كانوا يحملون أسماء مختلفة عديدة ، فإن كثيرا من هذه الأسماء تشى بأصلهم الأجنبي ، وكانوا ينابون ببساطة بكلمة "ياصبي" وكانت إجابتهم على سيدهم في الأبنين ، وكانوا ينابون ببساطة بكلمة "ياصبي" وكانت إجابتهم على سيدهم في الفالب مقتضبة مثل أوامره . ولكن في بعض الأحيان كانت تجمعهم بسادتهم علاقة حميمة ، وقاموا بإسداء النصيحة لهم ، ويصفة خاصة كانت علاقتهم جيدة بسادتهم النين نزلوا بمستواهم إليهم (١٨١) . وغالبا ما كانوا ينالون عقابهم ضربًا ، وكان السيد يستخدم ألة التعذيب إذا ما أراد أن يستخدمهم شهوداً على حادثة ما . وكان بعض السادة يعتمدون على عبيدهم بدرجة تجعلهم لايستطيعون جلدهم، وبدلا من ذلك كانوا يحاولون استمالتهم بتذكيرهم بما سبق وأن قدموه لهم من معروف ، ثم بعد ذلك يتخيلون كم سيكون جميلا لو عاقبوا خدمهم الوقحين وحبسوهم (١٩١) .

كذلك ورد ذكر الإماء . إذ كانت البيوت تغص بالإماء ، وكن يقمن بالخدمة كساقيات في كل الحفلات ، وكان من المكن جعلهن يكسبن نقودا من عملهن كعاهرات . وغنى عن العقول إنه ما من أمة كان لها أن ترفض رغبات سيدها الجنسية . ولقد أعتبر وعد فيلوكليون (Philocleon) العجوز لعازفة الفلوت بأن يجعلها محظيته إذا ماسمحت له بإشباع رغباته الآن مزحة كبيرة (٢٠٠) .

وهكذا فإن أرستوفانيس لم يتجاوز الحد في منح العبيد الذين قدمهم الوقار والتهذيب ولكن حينما ننظر إلى الخصائص العامة التي نسبها أرستوفانيس لعبيده بشكل جزافي ، ندرك عندئذ مدى افتقار عالم العبيد للوقار . فإن غالبية الإماء توصف بالغباء ، بينما يوصف الرجال من العبيد بالفظاظة ، إن العبيد المتازين والجديرين بالثقة يعتبرون أقلية ضئيلة بالنسبة للغالبية العظمي من رفاقهم الذين يتصفون بالكسل والوقاحة والجبن والسرقة وعدم الأمانة ويعتبر رجل البوليس السكيثي (Scythian) مثالا نموذجيا لطبقة العبيد ككل ، فقد سخر منه الشاعر بطريقة غاية في المهانة بسبب غبائه وشبقه (٢١) . ويمكن للمرء أن يرى دونية هؤلاء العبيد بشكل كامل في حقيقة أنهم

لايشعرون عمليا بوجود مجتمع فيما بينهم ، فلا يوجد مايحبونه أكثر من الحط من شأن زملائهم العبيد في عيون سيدهم بأية وسيلة ممكنة . ومن المكن أن يصبح رئيس العبيد أسوأ عقاب يجب على الآخرين أن يتحملوه، وقد يصبح حكمه فظيعا لدرجة أن زملاءه لايجدون بديلا سوى محاولة الهرب والبحث عن ملاذ في معبد أحد الآلهة ، أو أن يحاولوا الانتحار (٢٢) وكان هذا هو الوضع في مسرحية "الفرسان"، إذ نجد العبد البافلاجوني كليون (Cleon) يخيف الشعب (Demos) وجميع أفراد المنزل. وبالطبع، فقد كان الشاعر يهدف إلى النقد السياسي ، وكان خدم الشعب مجرد عبيد مزيفين ، ولكن هذا الوضع العام كان انعكاسًا لكثير مما يحدث في المنازل الخاصة ، حيث نجد أن الخادم الماكر الغشاش الذي يكتب له البقاء هو الأكثر براعة في النفاق وفي مدح سيده، وهو أكثرهم قدرة على أن يغشه . وحتى إذا افترضنا أن تصوير أرستوفانيس للعبيد يتفق مع معتقدات جمهوره وليس مع الحقيقة ، فإنه مازال بإمكاننا أن نستنتج أن هذه الطبقة ككل كانت طبقة محتقرة . وبالرغم من أن العمال الأحرار ربما يكونون قد عملوا جنبا إلى جنب مع العبيد ، ورغم عدم وجود تمييز قاطع بين واجبات العمال الأحرار والعبيد، فقد كان العبيد محتقرين بشكل أكيد في عيون العامة. ولايتضح هذا أكثر من وضوحه في حقيقة أنهم كانوا مبعدين عن ساحة الألعاب الرياضية (Palaestra) ولم يكن من المكن في ذلك الوقت أن يرتبط شخص حر بعبد في علاقة جنسية شاذة ، على الرغم من انتشار العلاقات الجنسية بين الأحرار والإماء وتعددها.

وبطبيعة الحال ، يظهر فى هذه الكوميديات عبيد يتصرفون بطريقة مهذبة فى بعض الأحيان، ولكن المقصود من ذلك أن يبرزوا الفارق بينهم وبين سادتهم المثقفين الذين يسخر منهم أرستوفانيس، فإن بواب يوربيديس (Euripides) يتصوف كسفسطائى ، بينما ينغمس عبد اجاثون (Agathon) فى أحاديث شعرية بليغة وطنانة ، كما يبدو عبيد ديموس المزيفين على بعض الدراية بالموسيقى والأدب والفلسفة (٢٣٠) . من أجل هذا الانطباع المسلى لمثل هذه المشاهد سمح أرستوفانيس لعبيده بالظهور فى المشاهد الافتتاحية لبعض مسرحياته حيث كانوا يقومون فى بعض الأحيان بالتعليق حتى على الموضوعات السياسية (٢٤٠) . وفى مناسبات قليلة للغاية نستطيع أن نلمح خلف تلك النكات معانى عميقة ، مثلما يحدث عندما يعين أحد العبيد نفسه كمتحدث باسم الجنس الإنسانى وينتقد الآلهة بقوله : (٢٥٠)

إننى لا أهتم قيد أنملة بالآلهة

واذا ما كانوا يديرون بيوتا للدعارة مثلما يفعل البشر

ولكن بشكل عام ، كان العبيد لايعتبرون شيئا في مجتمع المواطنين الذي تهتم بهم هذه المسرحيات . وكانت الحرب الطويلة هي السبب الوحيد الذي جعل المرء يأخذهم بجدية . ولايمكن الآن عقابهم بالجلد ، وإلا فسوف يواون الأدبار (٢٦) ، وهم يستطيعون أيضا أن يفسدوا معاهدة السلام التي يقترحها تريجايوس (Trygaeus) بأن يهربوا إلى صفوف العدو ، ولذلك فإنه يلعنهم بنفس الطريقة التي يلعن بها زملاءه المواطنين المستفيدين من استمرار الحرب (٢٧) . وكان يمكن في تلك السنوات أن يندس غير الاغريق ، مثل اكسستيدس (Execestides) وساكس (Sacas) في صفوف المواطنين ، وهو الأمر الذي كان يزعج أرستوفانيس وجمهوره (٢٨) . واخيرا ، وكما نعرف من مسرحية متأخرة ، فقد انخرط العبيد في سلك الجندية كمجذفين قبل معركة أرجينوساي (Arginusae) الحاسمة ، ثم نالوا حريتهم بعد الانتصار ، ورغم أن أرستوفانيس قد قدم هذا الحدث بما يستحقه من تقدير ، فقد كان استثناءً وسيظل أرستوفانيس قد قدم هذا الحدث بما يستحقه من تقدير ، فقد كان استثناءً وسيظل

وعندما يستعرض المرء مسرحيات أرستوفانيس المبكرة: يجيد لزاما عليه أن يعترف ببساطة أنه لم يتم قبول العبيد ككائنات حية بشكل كامل . لقد تم استبعادهم من الأمور السياسية ، وكانوا يخدمون باعتبارهم آلات مناسبة في الحياة المنزلية ، ولم يلعبوا أي دور في المجال الاجتماعي والثقافي من الناحية العملية ، وبالرغم من أنهم حصدوا في بعض المناسبات بعض الفوائد من شخصية الأثينيين المتحضرة ، فإنه من غير الصحيح القول بأن نظام العبودية الذي كان موجودا في أثينا كان إنسانيا ، سواء من حيث الممارسة أو من حيث الفكرة ، ولاتجعلنا الكوميديات المتأخرة نصحح هذه النتيجة ، بالرغم من أنها لاتتناول عالم السياسة بصفة عامة ، وهي تختلف بذلك عن الكوميديات المبكرة . وينطبق ذلك على كوميديا "الضفادع" التي ظهرت عام ٥٠٤ق.م ، الكوميديات المبكرة . وينطبق ذلك على كوميديا "الضفادع" التي ظهرت عام ٥٠٤ق.م ، ويوربيديس ، وكذلك مسرحية الدبية المتألقة التي تحتوي على الصراع بين أيسخولوس ويوربيديس ، وكذلك مسرحية "بلوتوس" ، وهي كوميديا تدور حول موضوع إعادة توزيع

الثروة ، ذلك الموضوع الذي لايهرم . ولانملك النسخة الأصلية التي أنتجت عام ٨٠ عق. م ، ولكن النسخة الموجودة هي تلك النسخة المنقحة التي ظهرت عام ٣٨٨ ق.م . وتنتمي هاتان المسرحيتان إلى زمن تدهور قوة أثينا حينما كانت روحها المدنية آخذة في الاضمحلال، زمن حرر الكاتب العجوز نفسه أكثر فأكثر من الموضوعات السياسية، ويدأ يفكر بشكل مباشر أكثر في الأسئلة التي تطرحها المشاكل الإنسانية والاجتماعية العامة . وليس من قبيل المصادفة أن يلعب العبيد الآن أدوارا أكثر أهمية ، أدوارا ضرورية للحظة الآنية. ويحاول الشاعر بهذه الطريقة أن يعبر عن الحقيقة القائلة بأن المواطنين الذين لايشاركون في حياة المدينة الدولة يفقدون جزءاً مهماً من كيانهم ، وينحدرون بالتالي إلى مستوى العبيد . ولقد جعل أرستوفانيس السيد والعبد اللذين يرتبطان بعلاقة وثيقة محور الحدث في هاتين المسرحيتين . لقد كان ذلك تجديدا يتسم بالجرأة ، ولكن المرء يتساط هل رفع ذلك العبيد من حالتهم الدنيا إلى مستوى الكائنات الإنسانية الكاملة ؟

في مسرحية "الضفادع" يذهب ديونيسوس (Dionysus) وعبده كسانتياس (Xanthias) إلى عالم الموتى معا ، كصديقين حميمين كما يبدو ، كي يستعيدا الشاعر يوربيديس . ولايعرف ديونيسوس الذي يمثل الأثيني العادى ، أي الذي يمثل الجمهور ، ماذا يفعل بدون رفيقه المراوغ الذي لايحمل أمتعته فقط ولكنه يقف بجانبه لكي يواجه مصاعب العالم السفلي المخيفة ، ويشكل عام كان يتمتع بفطنة أكثر من سيده في معظم تلك المناسبات . ولذلك لم يكن من المستغرب أن يقرر الإله نو الصفات الإنسانية تماما في مناسبتين أن يتبادل الملابس والأدوار مع عبده وذلك عندما يقابل بعض الأخطار المرعبة . ويؤدي هذا إلى بعض المواقف المرحة : فيعد أن ارتدى العبد كسانثياس ملابس الإله ، يسلم خادمه إلى عبيد اياكوس (Aeacus) كي يختبروه على ألة التعذيب . وفي النهاية ، عندما يحاول ديونيسوس أن يثبت أنه إله حقيقي ، غلى ألة التعذيب . وفي النهاية ، عندما يحاول ديونيسوس أن يثبت أنه إله حقيقي ، خراء الضرب لايكون إلها (سطر ٢٣٩) ورغم ذلك يصمد كل منهما : العبد لأن له جرراء الضرب لايكون إلها (سطر ٢٣٩) ورغم ذلك يصمد كل منهما : العبد لأن له تجربة طويلة مع الضرب ، والإله لأنه لايشعر بالألم . وهكذا ، فإننا نرى هنا أن العبد لم يسمح له بالاستفادة من تبادل الأدوار مع سيده ، ويقول ديونيسوس "سوف يكون الأمر مثار سخرية ، اذا ماتمرغ عبدى هنا في النعيم بينما يكون على سيده سيء الأمر مثار سخرية ، اذا ماتمرغ عبدى هنا في النعيم بينما يكون على سيده سيء

الحظ ان يتلقى اللكمات نيابة عنه (سطر ٤٢ ومايليه) .

وقى الواقع ، فإن هذا العبد الذى لايمكن الاستغناء عنه ، والذى أخذ دور سيده بعض الوقت ، يظل شخصا عاديا بشكل تام . ومن خلال دردشته مع اياكوس الذى يخدم كعبد فى عالم الموت ، يكتشف كيف تتشابه عقول جميع الخدم وكيف يسعدون بتذكر اللحظات السعيدة القليلة فى حياة العبيد : تلك التى يلعنون فيها سادتهم ويتنمرون منهم ويتنمرون ضدهم ، ويتبادلون الشكوى منهم والنميمة عليهم (سطر ٧٣٨ ومايليه) وبالطبع لم يكن مسموحا لتلك الشخصية أن تظل على المسرح ، عندما نصل إلى الجزء الأساسى فى المسرحية ، أى أثناء التنافس بين الشاعرين . فعندما تبدأ المسرحية فى الوصول إلى ذروتها يغادر كسانثياس المسرح . وهكذا فإن الدور الكبير الذى يؤديه لايؤدى إلى تأكيد هيبته كإنسان . وبالفعل ، كان أرستوفانيس يرى أن هذا المجتمع ، الذى يظهر فيه يوربيديس كمتحدث باسم المثقفين عديمى القيمة ، ينحدر إلى الأسوأ ، وهو يثير نقطة خطيرة وجادة عندما يقارنه بمجتمع ايسخواوس الذى سادت فيه روح النضال . ولكنى حتى فى ظل ظروف التدهور هذه ، ظل العبد ، رغم اعتماد السيد عليه ، شخصا يتنفس لكنه يفتقر إلى الوح .

وحتى في مسرحية "بلوتوس" أخر مسرحيات أرستوفانيس والتي نالت الكثير من الإعجاب ونسخت مرات عديدة ، يظل الحاجز بين السيد والعبد قائما . ويقدم الشاعر فيها عالم خريميلوس (Chremylus) الفلاح الفقير الخاص ، حيث أسرته البسيطة وزملاؤه من أبناء الريف . في مثل هذا المجتمع الذي لايهتم سوى بالمكسب وحياة المتعة ، يكتسب العبد كاريون (Carion) دورا هاما، حتى لو جاء في ذيل قائمة أعضاء منزل سيده المزارع (السيد، الزوجة، الأولاد ، الخدم ، الكلب وانت ياكاريون ، ثم انثى الخنزير) – (سطر ١٠٠٣ ومايليه) ولكنه رغم ذلك شخصية أساسية ، وقد تم تقديمه كفرد قائم بذاته . وهو يشارك في الأحداث من البداية إلى النهاية . وقد أسند إليه إلقاء خمسة أحاديث فردية في مقابل الأحاديث الستة التي ألقاها سيده ، إن دوره يكمل دور سيده خريميلوس، وفي الحقيقة فإن الشخصيتين تتكاملان في بعض يكمل دور سيده خريميلوس، وفي الحقيقة فإن الشخصيتين تتكاملان في بعض بالاكتفاء منه هو النقود (سطر ١٨٨ ومايليه). ولكن الكاتب يهتم في الأساس بالانهيار

الأخلاقي لطبقة المواطنين ، وهو يترك العبيد، الذين يوجدون بكثرة في العالم الحقيقي ، يقومون بهذا الدور الكبير حتى ينقد اعتمادهم على الأمال والرغبات ، وافتقارهم للحرية في الواقع ، ويلقى كاريون محاضرة على أسماع سيده (سطر ٤٥ ومايليه) ويسخر من تقتير المزارعين المسنين (سطر ٢٥٣ ومايليه) وهو لايحمل أدنى احترام لسيدته ذات العقلية البسيطة بأرائها الدينية العتيقة ، وهو ينتقد الآلهة ويسخر مما يجرى في معبد الإله اسكليبيوس (Asclepius) (سطر ٦٢٧ ومايليه) ، وبعد أن يسترد بلوتوس بصره وتنقطع القرابين عن الآلهة، يحرز انتصاره الكبير على الإله هرميس (Hermes) ، الذي يقنع الأن بدوره كخادم (سطر ١٠٩٧ ومايليه) ، ولكنه خلال ذلك كله يظل عبدا سوقيا عاديا مخادعا بقدر كاف بحيث يعرف متى ينافق سيده ومتى يسبه. وهو مدع يقوم بالمخاطرة فقط عندما يخلو الأمر من الأخطار ، وهو جشع وفظ . وقد يكون خريميلوس وعبده كاريون على نفس القدر من الجشع، واكنهما ، مع ذلك ، ينتميان إلى عالمين مختلفين ، هناك بعض الأشياء الطيبة في الحياة التي لها قيمتها حتى عندما يمتلك المرء منها الكثير في اللحظة الحالية : هذه الأشياء ، بالنسبة للإنسان الحر ، هي الحب والموسيقي والشرف والبطولة والطموح والمكانة ، أما بالنسبة للعبد فإنها تتمثل في الخبز والحلوى ، والفطائر والتين والعجائن والعصيدة (سطر ١٨٩ ومايليه) . ويتقبل خريميلوس نظام العبودية كنظام طبيعي تماما ، وتسأله بنيا (Penia) من الذي سيقوم بأداء أعمال الحدادين والبنائين وصناع العجلات والخياطين وصبانعي الأحذية وصانعي الفخار وأعمال المغاسل ودباغي الجلود، ومن الذي سيقوم بالعمل الزراعي بشكل عام إذا ما عاش الجميع في مستوى طيب وأمكنهم أن يتجنبوا القيام بما لايرغبون القيام به من أعمال ، فيجيبها بكل براءة : سوف يكون هناك عبيد كي يقوموا بكل العمل المضنى ، وبالطبع ، فإنه يعترف عندئذ بأنه مامن رجل ثرى سوف يرغب بعد ذلك في أن يكرس نفسه لمهمة اصطياد العبيد أو مزاولة تجارة العبيد الخطرة (سطر ١٠ه-٥٢٥) ورغم ذكاء كاريون ومهارته ، فإنه لم يفكر في احتمال أن ينال العبيد حريتهم . وهذا يلفت النظر حيث إنه ينتحب منذ بداية المسرحية ويبكى لأنه يفتقر إلى حقوقه ، ويقول عن نفسه بعد ذلك "لقد أصبحت أنا نفسى عبدا بسبب بضعة قروش من الفضة ، وذلك لأن بعض الناس أكثر غنى من البعض الآخر" (سطر ١٤٧ ومايليه) (٣٠٠).

وأيا كانت الأسباب التى حولت كاريون إلى عبد فى موطنه كاريا (Caria) ، سواء لاستيفاء دين ما ، أو أنه قد باع نفسه أو بيع وهو طفل ، فقد كان حرا فى وقت من الأوقات. ولذلك ، فقد كان من المناسب لو نوقشت مشكلة العبودية من خلاله ، وكان ذلك سيتفق مع الغرض من هذه الكوميديا ، ولكن هذا بالتحديد مالم يحدث . إن إنسانية العبيد لم يحن موعد اكتشافها بعد ، ويبدو أنه كان هناك طريق طويل قبل أن نصل إلى تقديم ميناندر (Menander) (\*) الشخصية العبد النبيل النزيه نقى القلب (٣١) .

ولعلنا نتوقف لحظة نقارن فيها بين عبيد أرستوفانيس والخدم الذين يظهرون في كوميديا القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوربا ، وهي كوميديا مكتوبة لمجتمع يعتمد بقدر كبير على التمييز الطبقي . وربما يوجد بعض التشابه في الوظيفة الدرامية بين العبيد الأثينيين والخدم الأوربيين في حبكة هذا النوع من المسرحيات ، وقد يمثل عبيد ميناندر وبلاوتوس (Plauthus) تيرنتيوس (Terence) الرابطة بينهما . ولكن إذا ما حاولنا أن نطبق هذه الاعتبارات على الناحية الاجتماعية ، فسوف نجد على الفور اختلافات هائلة بين هذين العالمين: فبينما يقف عبيد أرستو فانيس خارج المجتمع ، فقد كان الخدم في نهاية سلم النظام الاجتماعي الاوربي الذي يوضيح بناؤه البطريركي أنه ارتباط يضم الانسانية جمعاء : من هذا المنطلق كان يمكن للصلاق فيجارو (Figaro) (عام ١٧٨٤) أن يتحدث باسم المستغلين في أثناء الثورة الفرنسية وأن يصبح رسول الثورة الاجتماعية (٣٢) . أما في حالة أرستوفانيس ، فقد كان استبعاد العبيد من المجتمع واضحا ونهائيا ، وقد توافق هذا مع رأى معظم معاصريه وسلوكهم (٣٣) . وطبقا للمفهوم الإنساني ، كان ضروريا أن يتحرر المواطن ، الذي يحصل على كماله الإنساني من كونه عضوا في مجتمعه السياسي ، من العمل اليدوي القاسى : لقد كانت توجد أنواع أدني من البشر للقيام بهذه النوعية من العمل ، وخاصة البرابرة . وعلى المرء أن يأخذ في الحسبان أيضا تلك العادة القاسية التي كانت ماتزال سائدة ، أي معاملة العدو المهزوم بعد أسره في المعركة كجزء من ملكية المنتصر .. ومن منطلق إدراكهم لتفوقهم ، اعتبر إغريق القرن الخامس العبيد مجرد أدوات ، وكلما أمكن وضعوا على أكتافهم العمل المنزلي وكذلك العمل في الصناعة ، وقد احتقروهم بشدة ، ولكنهم عاملوهم برقة ، ليس لأنهم كانوا يعتبرونهم بشرا مثلهم ولكن لأنهم كانوا ملاكا يتمتعون بالحصافة وسادة يتمتعون بالشهامة، ولم يمكنهم تصور الحياة دون خدم لايملكون أية حقوق.

وبالرغم من أن بعض كـومـيديات كـراتيس (Crates) وفـيـريكراتيس (Pherecrates) ، كما توضح بعض الشذرات ، تدور موضوعاتها حول نوع من الفردوس للحمقى لاحاجة فيه للعبيد (٢٤) فقد كان من الطبيعى ، حتى فى يوتوبيا ارستوفانيس الشيوعية ، أن يعمل العبيد كعمال زراعيين ، والفرق الوحيد هو أن كل فرد سوف يملك عددا متساويا من العبيد فى تلك الجنة المستقبلية (٣٥). اما براكساجورا (Praxagora) بطلة مسرحية "برلمان النساء" لارستوفانيس ، فتود تغيير أمر محدد: الا يسمح بعد الآن للإماء بمنافسه النساء الأحرار فيما يتعلق بالجنس (٣٦) ،

وفي ذلك الوقت تحديداً هب النقد الفلسفي للمدينة الدولة وقوانينها في تلك الفترة التي كانت بنية المجتمع فيها ، كما سبق ورأينا ، محكومة بمثل هذه التقاليد الجامدة . وكان ذلك بتأثير السوفسطائيين، فاعتمادا على القوانين غير المكتوبة، سلم هبياس (Hippias) بوجود عدالة طبيعية بين البشر ، وأعلن أنه أمر ضد العدالة الطبيعية أن يكون إنسان سيدا على إنسان آخر ، أن يكون شخص ما عبدا وشخص آخر حرا هو أمر قائم على القانون والعرف ، فلا توجد تفرقة في الطبيعة، ومن ثم فهو أمر غير عادل لأنه قائم على القوة فقط" (٣٧) وقدم أنتيفون (Antiphon) رأيا ينادي بالمساواة بين جميع البشر سواء كانوا برابرة أو إغريقا . "فقد خلقنا بطبيعة واحدة في جميع النواحي ، فنحن جميعا نتنفس من فمنا وأنفنا كما نستخدم أيدينا كي نأكل (٣٨) . ولقد أحدثت تفرقة السوفسطائيين بين الطبيعة (Physis) والقانون (Nomos) تأثيرا يجل عن التقدير على الفكر الإغريقي بشكل عام ، ولكنها كانت غير قادرة على إضعاف نظام العبودية ، ولقد قدم سوفسطائيون آخرون آراءً عقلية مقنعة بنفس القدر كي يثبتوا عدم المساواة بين البشر وكي يثبتوا بالتالي حق القوى في استعباد الضعيف. وربما كانت هناك مهنة واحدة في القرن الخامس هي التي تتطلب أن يؤدي الإنسان نفس الالتزامات للعبيد والأحرار على السواء: تلك هي مهنة الطب. ففي قسم أبوقراط الشهير يقسم الطبيب ألا يمارس أية علاقة جنسية مع مرضاه سواء كانوا رجالاً أم نساء ، أحرارا أم عبيدا (٣٩) ، ولذلك يبدو أنه كان من المعتاد والشائع أن يتلقى العبيد رعاية طبية ، وتحتوى بعض أجزاء كتاب أبوقراط المسمى "الأوبئة (Epidemics) على حالات مرضية للعبيد ، وخاصة للنساء (٤٠٠ حتى لو كانت تلك الكتب ترجع للقرن

الرابع فقط ، فكما يبدو يشير الدليل إلى أن الأطباء عاملوا العبيد بالفعل فى الفترة المبكرة معاملة المرضى، ليس فقط من أجل المحافظة على القوى التى لاغنى عنها لإنجاز العمل ، ولكن أيضا لأن أخلاقيات مهنتهم كانت إنسانية فى روحها . ومن المحتمل كذلك أن اقتراح أفلاطون (٤١) باستخدام أطباء من العبيد يكونون تابعين للأطباء الأحرار من أجل معالجة المرضى من العبيد كان قائما على ما كان يمارسه الأطباء بالفعل فى ذلك الوقت . ويطبيعة الحال . فلابد للمرء عندما يفكر فى أخلاقيات مهنة الطب أن يأخذ فى الحسبان العلاقات الوثيقة بين الطب والدين ، وبالتأكيد يمكننا أن نلمس روحا دينيه محددة فى صياغة القسم ، أو على الأقل فى الوعد بالمحافظة على الحياة والمهنة مقدسة وطاهرة . ويشكل عام كان هناك دافع لإدخال العبيد فى المجتمع أقوى من الاستنارة العقلية وذلك من ناحية الدين ، مثل عبادة الإله ديونيسوس والأسرار الأليوسية وفى عبادة قوى أجنبية فى فترات متأخرة . وكان المتعبون يقبلون والأسرار الأليوسية وفى عبادة قوى أجنبية فى فترات متأخرة ، وكان المتعبون يقبلون تماما فكرة أن الإله من المكن فى بعض الأحيان أن يتملك عبدا ، وأن الإنسان الحرقد لايفقد النعمة (Charisma) التى منحها له الإله حتى عندما يصبح عبدا . "إن القوة قد لايفقد النعمة (Charisma) التى منحها له الإله حتى عندما يصبح عبدا . "إن القوة القدسة تبقى فى قلب الإنسان حتى عندما يصبر عبدا . "إن القوة القدسة تبقى فى قلب الإنسان حتى عندما يصبر عبدا . "إن القوة القدسة تبقى فى قلب الإنسان حتى عندما يصبر عبدا . "إن القوة القدسة تبقى فى قلب الإنسان حتى عندما يصبر عبدا . "إن القوة القدسة تبقى فى قلب الإنسان حتى عندما يصبر عبدا . "إن القوة المتي المتي عبدا . "إن القوة المتي عبدا . "أن المتي المتي

لقد كان يوربيديس منفتحا على الحركة السوفسطائية كما كان منفتحا على الاتجاهات الدينية الجديدة في عصره . لقد كان أثينيا جمع درجة عالية من الوعى السياسي مع مقدرة على فهم العالم الخارجي . ولقد مكنته وجهة نظره في الوجود من أن يكتشف كشاعر مناطق جديدة من الحقيقة استفاد منها في أعماله التراجيدية . لقد كان معتادا على نظام العبودية ومايخلقه من مشاكل . ولكنه يعد تبسيطا للأمور أن نقول ، كما فعل ويلهلم نستله (Wilhelm Nestle) (٢٣) بأنه يمكننا أن نتعرف على رأى الشاعر شخصيا في نظام العبودية من خلال أحاديث عديدة ألقيت على خشبة المسرح . فمن المكن أن نسمع شخصيات يوربيديس تقول ، وبشكل متكرر ، إن العبيد موجودين كي يقوموا بالأعمال الشاقة وكي يطيعوا الأوامر في صمت ، وأنه من المستحيل الوثوق في أشخاصهم ، وأن الوضاعة موجودة داخلهم بشكل فطرى ، وأن وضعهم حقير . ولكن الأمر سوف يكون مجرد تسول السؤال إذا ماقلنا إن يوربيديس يكرر التحيزات السائدة في مثل هذه الأقوال ، بينما يكمن رأيه الشخصي في تلك يكرر التحيزات السائدة في مثل هذه الأقوال ، بينما يكمن رأيه الشخصي في تلك الفقرات التي تعترف بقيمة العبيد كبشر ، وأن نظام العبودية قد نوقش بهذه الكيفية .

وإذا كان من الممكن التعرف على الآراء الشخصية للكاتب ، فيجب التعرف عليها فى الأقوال الفردية ولكن من خلال السياق أو فى الشخصيات المنفردة ولكن من خلال المسرحية كوحدة ، وفى المسرحيات المنفردة ولكن من خلال عمل الكاتب ككل ، وهذه هى الطريقة الوحيدة الناجعة التى من المكن أن تؤدى إلى نتائج مختلفة عن الآراء المنتشرة على نطاق واسع ،

إن العالم الذي نجده في التراجيديا هو عالم الأبطال . ويعاني الأبطال والنساء من نوات الأصول الملكية من قدر قاس تحدده الآلهة ، وهم محكومون في النهاية بالضرورة التي لاترحم. وبالطبع ، لايكون جودهم الضارجي ضروريا لنبلاء يوربيديس ، أما بالنسبة للجمهور المعاصر ، فإنهم ممثلون مثاليون للبشرية : يعيشون قدر الوجود الإنساني ويعانون منه . ولكن أصولهم الأسطورية تمنحهم شيئا مما يُميز الملوك أشباه الآلهة ، ومن التركيبة الطبقية للعصر القديم ، وهم يسلمون هذا الميراث لعالم المدينة الدولة (12) . هذه هي الحقيقة الشعرية التي يجب أن توجه فهمنا لطريقة رسم يوربيديس لشخصية العبيد ولأحاديثه عن العبودية .

إن مثل هؤلاء الأمراء النبلاء يحتاجون دائما خدما إلى جانبهم يمكن أن يبعثوا بهم لإحضار مايحتاجونه أو كي يقوموا بفتح الأبواب آو ليحضروا القرابين أو ليخبروا السفن أن تسرع في الإبحار . والأمر بسيط للغاية : "فليذهب أحدهم .. فليحضر لي الحدهم .. أنت فلتذهب و .." إن عدم الإفصاح عن هوية هؤلاء الخدم دليل أكيد على أن وجودهم وعملهم كان شيئا طبيعيا . فبجوار بوابة القصر يجب أن يوجد عبيد ، فإذا لم يكن هناك أحد منهم فإن ذلك دليل أكيد على أن مكروها قد حدث وأن كارثة قد وقعت (63) وبالإضافة إلى وجود هؤلاء الأشخاص الذين لايعتد بهم ، كان الشاعر في بعض الأحيان يصور أسوأ مظهر من مظاهر نظام العبودية في خيال إحدى الشخصيات ، إن لم يصوره في الواقع ؛ إن النساء التي تقع في الأسر سوف تقوم بأعمال عجن وطحن القمح وخبز الخبز وسوف تُجبر على ممارسة الجنس مع أحد العبيد السفلة (٢٤١) ، أما من تم أسرهم من الرجال فسوف يكلفون بالعمل في السفن ذات المجاديف وفي المحاجر والمطاحن (٢٤١) . ودائما ما كان يترك العمل اليومي الشاق ذات المجاديف وفي المحاجر والمطاحن (٢٤١) ، نصير النزعة الإنسانية الآثينية ، حمل للعبيد ، ويقال إن ثيسيوس (Theseus) ، نصير النزعة الإنسانية الآثينية ، حمل للعبيد ، ويقال إن ثيسيوس (Theseus)

بعض المحاربين الذين سقطوا في المعركة ، وغسل جراحهم وجهزهم للدفن ، فشعر بحاجته للاعتذار عن قيامه بمثل هذا العمل (٤٨) .

ويظهر الاحتقار الذي يشعر به النبلاء تجاه العبيد من خلال بعض الملاحظات التي يقواونها عنهم : فمن المفترض أن يكون العبيد جبناء وخائنين ، والعبيد القادمون من ليديا (Lydia) وفريجيا (Phrygia) بالتحديد كانوا عديمي القيمة . وكانت حياة العبد تعتبر بائسة لدرجة أنه كان يقال في وجودهم إن الموت راحة لهم (٤٩١) . ولكن الشاعر يرفع بعض الأشخاص من هذه المجموعة الذليلة من الخدم ويجعلهم شخصيات ذات ملامح متفردة ، ويسند إليهم دورا مهما في بناء مسرحياته . وكان هؤلاء في الأساس المربين والمربيات الذين أمكنهم أن يلعبوا دورا مهما في الحبكة الدرامية على اعتبار أنهم موضع ثقة الأمراء والأميرات . ويالفعل يظهر العبيد عند ايسخولوس (\*\*) موضع ثقة السادة الأرستقراطيين (\*\* في إلفها العبيد عند ايسخولوس (\*\*) موضع وعند يوربيديس يقترب هؤلاء الخدم المشنون والخادمات والمربون والمربيات مكانا مناسبا . وعند يوربيديس يقترب هؤلاء الخدم الثقاة من سادتهم باعتبارهم كائنات بشرية أكثر مما يحدث عند ايسخولوس وسوفوكليس . وفي الغالب ينعكس نبل سادتهم بشكل إيجابي عليهم ، ويمكننا أن نتتبع خلال عمل الشاعر تفضيل الأمراء والأميرات أن تخدمهم شخصيات ساذجة مثل هؤلاء الخدم .

وتلقى الكستس (Alcestis) النبيلة أعمق شعور بالتعاطف من خدمها وخادماتها ، ومما يضاعف من وقع هذا التعاطف تخلى أقاربها عنها بطريقة بشعة . ولقد تقبل خدمها حقيقة أنها قد ربطتهم إليها بسلوكها كسيدة حنون ، فقد كانت بمثابة أم لعبيدها (سطر ٧٦٨ ومايليه) ، ولقد صافحتهم واحدا واحدا بيديها وودعتهم قبل موتها . ولقد شعر المشاهد بعمق مرارة معاناة ميديا (Medea) الرهيبة وتصرفها المليء بالكراهية بسبب ما أظهره لها عبيدها المخلصون ومربيتها ومربى أبنائها من احترام (سطر(۱) ومايليه) . أما أندروماخي (Andromache) ، ابنة الملك التي أسرت في الحرب ، فكانت لها خادمة تخدمها من قبل في طروادة ، ثم لازمتها أيضا في وضعها الجديد . ولقد تغلبت هذه الأمة على خوفها ، وساعدت سيدتها في مواجهة الأخطار ، وأظهرت لها الولاء والرغبة في التضحية بنفسها بشكل يصعب أن تقوم به سيدة أخرى

(سطر ۸۷ ومايليه) . وعندما يجد مينيلاوس (Menelaus) زوجته هيلين (Helen) مرة أخرى في مصر ، يأتي أحد الرسل ، وهو واحد من الذين حاربوا من قبل في طروادة ، وكان عبدا مخلصا لعائلة مينيلاوس . وببساطة يدعو سيده باسمه ويخاطب سيدته بقوله "ياابنتي" (سطر ۹۷۷ ، ۷۰۰ ، ۷۱۱) . وهو رجل مسن ذو خبرة واسعة في الحياة ، ويتفلسف في أمور تتعلق بالإله والقدر ويبحث عن حل لحالته يليق بكونه إنسانا (سطر ۷۲۸ ومايليه) :

"رغم أننى قد أكون قد ولدت عبدا ، فإننى أحب أن ينظر إلى على أننى من العبيد النبلاء، وأن أملك على الأقل ، قلب وعقل الإنسان الحر ، وإن لم أملك الاسم ، إن ذلك أفضل من أن يكون لدى كلا الشرين : أن يكون لزاما على أن أخدم كل الموجودين فى المنزل ، وأن أشعر أننى وضيع أيضا" .

وهكذا ، ومثلما هو الحال مع بعض شخصيات يوربيديس الأخرى ، تظهر هنا إمكانية أن يقهر أحد العبيد عبوديته من خلال شعوره الداخلي بالحرية . أما بالنسبة للإماء ، اللائي يتكون منهن الكورس واللائي يظهرن دائما في مسرحيات الشاعر ، فيمكنهن أيضا أن يرتفعن بأنفسهن إلى مستوى الحرية الروحية . ورغم أن يوربيديس يحنو حذو التراجيديين المبكرين ، فإنه أمر له دلالته في حد ذاته ، أن يجعل الشاعر الأسيرات والإماء يمثلن الجانب الديني في تلك المسرحيات ، باعتبارهن الكورس ، وأن يتابعن تصرفات العظماء ، وأن يعبرن عن اتجاهات المدينة النولة وآرائها . وهو كثيرا مايجعل أفراد الكورس عنده يجهرون بتأييد أحد أطراف النزاع . أما في مسرحية افيجينا في تاوريس" (Iphigenia in Tauris) تشترك إحدى الإماء في أحداث المسرحية ، وعلى غرار مايحدث عند سوفوكليس ، فإن يوربيديس يذهب حتى إلى أبعد من ذلك ، ويجعل الكورس المكون من الطرواديات اللائي وقعن في الأسسر بطلات للمسرحية الدرامية التي تحمل هذا الاسم ، وبصفة خاصة ، فقد كانت خطوة تقدمية أنه جعل الكورس بالتحديد في مسرحية "هيلين (Helen) هو الذي يتحدى حكم الطاغية وأوامره، وأن يتحدث لصالح العدالة العليا لدرجة التضحية بالروح (سطر ١٦٢٧ ومايليه) . وبالطبع ، فقد كان الكورس عبارة عن نساء إغريقيات احتفظن بروحهن الإغريقية في وسط جو بربري . إن دورهن كاعضاء الكورس يجعلهن مختلفات عن أفراد الخدم الذين يقفون بجانب سادتهم كخدم حقيقيين.

إن نموذج يوربيديس للعبد النبيل مثال هام لكيفية محاولة الفكر الإغريقية أن يكسر حواجزه . ولكن مازال السؤال مطروحا إذا ما كان هذا النموذج يماثل الواقع في الحقيقة . يقول ارنست بوشور (Ernest Bushor) في ملحق ترجمته لمسرحية "ميديا" : "يبدو أن يوربيديس هو الذي أوحى بكل نماذج الخدم المخلصين الموجودة في شواهد القبور الأتيكية والذين يحيطون بسادتهم منذ الآن فصاعدا فيما يشبه المساواة الإنسانية "(١٥١) . وإذا كان ذلك حقيقياً ، فإنه يعنى أن الهدف من تقديم هؤلاء الخدم المخلصين والعنبيد النبلاء، الذين كانوا من نتاج الأدب، كان تمجيد نبل سادتهم وسيداتهم . إنهم يقفون عادة بجانب الحدث ، وحتى عندما يلعبون دورا فعالا في خطة المسرحية ، وهذا أمر نادر ، فلم يكن يسمح لهم بنصيب في التراجيديا ، وعلى سبيل المثال ، فإن مربية فيدرا (Phaedra) ، وكانت خادمة مخلصة وصديقة يوثق بها ، استطاعت أن تجعل سيدتها تعترف لها بحبها المحظور ثم تنقل هذه المعلومة إلى هيبوليتوس (Hippolytus) ، ومن خلال تصرفها هذا تخلق مشكلة في الأحداث وتؤدي إلى هلاك الشخصيات الرئيسية . ولكن سيدتها تطردها بعد أن تؤدى واجبها (مسرحية هيبوليتوس سطر ٧٠٨ ومايليه): "فلتغربي عن وجهي ولتهتمي بشئونك فقط. إننى أستطيع أن أهتم بأموري بنفسي بشكل أفضل . وعند هذه النقطة ، عندما يستلزم الأمر اتخاذ قرار جاد في أمر خطير ، نصل إلى مفترق الطرق . فسوف يتناقض الوضع مع طبيعة التراجيديا التي تهتم بالآلهة والأبطال – إذا ما سمح لهذه الأمة ، هذه السوفسطائية الثرثارة التي تغوى النساء ، أن تشارك في شي يتعلق بالمعاناة أو المسئولية ولو من بعيد ، والدور الذي قام به خادم كريوسا (Creusa) دور ثانوي من نفس هذه النوعية ، فهو عبد الأسرة الوفي العجوز ، وهو الآن يريد أن يظهر امتنانه للمؤازرة التي لقيها من سيدته ، وهو يشعر أنه مرغم على أن يخاطر بحياته كي ينتقم للإهانة التي لحقت بها ، وهو يبادر ويحث كريوسا كي توافق على خطته بقتل إيون (lon) أو يتولى بنفسه تنفيذ الجريمة . وعندما يضبط متلبسا وتتم إدانته ، يخون سيدته ويعلن في خجل (٥٢): "إن الاسم فقط هو مايجب أن يخجل منه العبد ، وفيما عدا ذلك فإنه ليس أسوأ من الرجل الحر في أي شئ ، فقط إذا كان وفياً ". ولقد ثبت الأن أنه ليس وفيا ، ولأنه عبد فليس عليه أن يجيب على ذلك ، فهو غير قادر على الوجود التراجيدي . واعتقد أنه كان من غير المكن أن يجد الشاعر طريقة أكثر تأثيرا كى يوضح أن تقسيم البشر إلى احرار وعبيد كان أمرا حقيقيا بالنسبة له . ورغم وجود اختلافات عديدة فيما بين عبيد يوربيديس المخلصين فإن ذلك لايخفى وجود جانب إيجابى فى شخصيتهم: فهم يسهمون بشكل جوهرى فى توضيح مكانة سادتهم الفريدة والتى لايمكن الوصول إليها ، وذلك بالتحديد من خلال قيامهم بدور هام وتقديم نوع من الذكاء الدنيوى الذى يتطلب التعليق عليه . فهم يعبرون عن تجربتهم العملية فى أقوال بليغة ، ويعرفون أين يكمن الضعف البشرى ، ويجدون بسرعة مبررات لتفسير التصرفات التى يدور حولها التساؤل . وكان أول مبادئهم "إرض سادتك دائمًا" (٥٣) بينما كان ثانيها أن يتجنبوا إلحاق الضرر بأنفسهم وهم يرضون سادتهم وكان من المسلم به دائما أنهم سينجذبون الطرف الفائز ، وأنهم سوف يخذلون سادتهم اذا ماتعرضت حياتهم الخطر أيا كانت درجة ارتباطهم بسادتهم . إنهم يفضلون المكانة الضئيلة على المكانة العظيمة ، ويفضلون الأمان على الشجاعة . إن إحساسهم بالشرف إحساس مختلف بعض الشئ ، فهم يكونون طبقة فى حد ذاتهم .

ولقد عبرت عن هذه الحقيقة بعض الشخصيات المؤثرة لبعض النبلاء الذين أصبحوا عبيدا بعد أسرهم في الحروب أو نتيجة للتخلص منهم وهم أطفال: مثل هيكابي ، كاسندرا ، أندروما في إيون ، الكسندر وآخرين ، لقد ولدوا نبلاء وظلوا كذلك حتى بعد أن تحولوا إلى عبيد ، لذلك فإنهم يتحملون قدرهم التراجيدي بطريقة نبيلة .

لقد أوضح يوربيديس بدرجة كبيرة للغاية نتائج الأسر والاستعباد الرهيبة والتى قد تلحق بالإنسان الحر، ويصفة خاصة أولئك الذين ينحدرون من أصل ملكى، وذلك من خلال الأسيرات الطرواديات في مسرحية "هيكوبي" (Hecuba) وكذلك في مسرحية "الطرواديات" (Trojan Women) التى كتبها أثناء فظائع الحرب البلبونيزية. لقد كان على النساء والأطفال أن يعانوا من كل مأساة بمفردهم تماما، فبينما تحترق مدينتهم، وتتناثر جثث ذويهم من حولهم دون دفن يجرى المنتصرون القرعة فيما بينهم لاختيار النساء والفتيات اللائي كان عليهن أن يبتعدن عن أطفالهن ويؤخذن إلى بلد غريب. وليس هناك مايشير إلى تمتعهن بأية حماية قانونية، كما كان من المعترف به أن يتم قتلهم عند الأسر الفعلى للمدينة فيما بعد (١٤٥) وكان على الأسيرات، باعتبارهن غنيمة حرب تخص المنتصرين، أن يشاركن سادتهن المضاجع

كمحظيات ، وأن يقمن بالأعمال الشاقة التي تكلفهن بها سيدات المنازل . وفي هذا الوضع ، كان كل ما يأملن فيه أن يكون سادتهن ذوى قلوب رحيمة .

وكانت نساء الطبقة الملكية أكثر من تأثر بعمق من الوقوع في الأسر ، فقد كانت العبودية بالنسبة لهن قمة العار ، كانت سقوطا فجائيا في الخواء . لذلك أصبحت مقولة "الموت أفضل من العبودية" هي الكلمة السحرية للأقوياء ، وحتى أولئك الذين حرموا من ذلك ، كانوا يؤكدون شخصيتهم النبيلة ويتغلبون على انحطاطهم باعتمادهم على أنفسهم فقط - وكان من النادر أن يساندهم أصدقاؤهم . وتحقق هيكوبي لنفسها مكانة قوية ومحترمة في الأسر ، إنها لاتريد الحرية ، ولكن كل ماتريده أن تنتقم من قاتل ابنها وهذا واجبها على اعتبار أنها تنتمي لسلالة ملكية . ورغم كونها أمة ، فإنها هي التي تحرر أجاممنون (Agamemnon) من مخاوفه، وتتحمل تبعات فعلتها الشنيعة ، وعندما تقدم للمحاكمة تبرر تصرفها . وبهذه الطريقة تكسر سلاسل عبوديتها بطريقة لاتقل نبلاً عن ابنتها بوليكسينا (Polyxena) التي تهرب من العبودية بأن تقدم حياتها قرباناً وبذلك تحقق حريتها حتى في العالم الآخر (مسرحية هيكوبي سطر ٤٠٤ ومايليه ، ٥٥٠ ومايليه ، ٨٦٤ ومنايلينه)، ولاتفقد الكاهنة كاسندرا (Cassandra) قدرتها الإلهية على التنبؤ بالغيب حتى حين تصبح أمة . إن أغنية الزفاف التي تغنيها حين أجبرت على الزواج من أجاممنون تحمل ملمحا تحذيريا ، فهي تتنبأ بانهيار منزل أتريوس ، ذلك الانهيار الذي يتحقق من خلال دمارها هي شخصيا ، فهي تنتقم لنفسها في عبوديتها وتنتصر لحظة موتها (مسرحية الطرواديات سطر ٢٠٨ ومايليه)، ورغم عبودية أندروماخي وذلها ، فانها لاتظهر أي ملمح من ملامح العبودية ، وتصبح مثالا لنبل الشخصية لكل من يحيطون بها ، ورغم أنها تحاول أن تؤقلم نفسها مع الظروف المفروضة عليها ، يبقى لها شئ واحد أكيد "أن أخون نفسى بعيد كل البعد عنى" . وذلك لأن روحها حرة لاتخضع للقهر ، إن زواجها من نيويتوليموس يثبت قيمة العلاقات الانسانية الكبيرة ، كما يثبت نضج المرأة بالنسبة لكل من يحيطون بها من الرجال والنساء الأحرار - إن الناس في الواقع يعتمدون تماما على وضعهم وطبقتهم ورغباتهم المادية (مسرحية اندروماخي سطر ١٩١ ومايليه، سطر ١٨٤ ومايليه). وإننى شخصيا أعتقد أنه بامكاننا قبول أن هذه هي آراء يوربيديس الشخصية: إن العبيد الحقيقيين لايصلون إلى حد أن يصبحوا أفراداً كاملين ، حتى وإن كانوا نبلاء بقدر إمكانياتهم، ومن ناحية أخرى فإن النبلاء يحتفظون بحريتهم حتى وهم في الأسر، لأنهم لايستطيعون أن يدنوا أنفسهم . ويتحدث كل من الجانبين عن مصير العبودية ، ولكن أحداً منهم لم يقترح أن نظام العبودية كان يجب ألا يوجد . ولم يحدث ذلك حتى في مسرحية "الكسندر" (Alexander) التي بقيت منها شذرات قليلة فقط ، والتي تركز على مشكلة العبودية والنبل (٥٥) لقد قام بعض الرعاة برعاية باريس أو الكسندر ، بعد أن تخلصت منه أمه هيكوبي ، واتخذوه عبدا لهم . وعندما يشب عن الطوق ويصبح شابا ، يشارك في بعض المباريات التي كان يمارسها مواطنو طروادة الأحرار . وكان الجميع يجهلون شخصيته ، ولكنه يهزم الجميع بما فيهم أخواه هيكتور (Hector) وديفوبوس (Deiphobus) ، وينشأ صراع مرير عندما يتسلم الجائزة ، وتصل القضية إلى ساحة المحكمة من أجل الوصول إلى قرار . وكما يبدو ، فكما يحكم هيكتور على تصرف العبد بأن نواياه كانت نبيلة ، يتولى ديفوبوس القيام بدور الادعاء، ويتهم باريس بالاشتراك في المنافسة بطريقة غير قانونية ، ويهاجم العبيد بشكل عام (٥٦). "لقد أثبت قضيتي ، إن العبيد في غاية السوقية ، إنهم يفكرون في بطونهم فقط ولا يفكرون مطلقا في نتائج أعمالهم .

ويقوم باريس بالدفاع عن نفسه ، ويرد بسخرية على خصمه قائلا<sup>(٥٧)</sup> "إن الرجال الوضعيين أمثالك عبيد في كل شئ ماعدا الاسم لأن الحظ قد جعلك هكذا" . وبعد أن يحكم بريام لصالح باريس ، يغنى الكورس الذي يتكون من مجمعه الرعاة قائلا : (٥٨)

قد يكون من التزيد أن نمجد الإنسان

فحينما خلقنا ونهضنا من الأرض

أمنا ، أعطانا الطين نفس المظهر

إن أيا منا لم يخلق نفسه

ولكن الطبيعة خلقتنا جميعا ، النبلاء والوضعاء

إن النبل الحقيقي يكمن في الإحساس الطيب والحكم الصائب والإ له وحده ، وليست الثروة ، هو الذي يمنح ذلك .

إن هذا التأمل الفلسفى للكون يخرج بنتيجة مؤداها أن البشر جميعا خلقوا متساوين (٢٥٩). وإن الاختلافات الطبقية سببها العرف فقط. وعلى النقيض من ذلك نجد أن نبل الشخصية ، الذى نلمسه فى فطنة الشخص وذكائه ، هو هبة من الله ولاتهبه الثروة . وهكذا ، ورغم كل شىء ، هناك نوع خناص من النبل يمكن أن يمنح للبشر ، وفى مثل هذه الحالة يمكننا أن نفترض أنهم قد يمنحون أيضا طبيعة وضيعة ، طبيعة العبيد . وإذا كان لدينا مايبرر أننا اعتبرنا صوت الكورس معبرا عن رأى الشاعر الشخصى ، فإن ذلك سوف يعنى ان يوربيديس قد آمن أن النبل والوضاعة فى ملكات الإنسان الفرد قد أوجدها الله وليس الاختلافات الأساسية العرقية . إن الذكاء والحكم الجيد هى أبرز خصائص الإنسان النبيل الذى يجب أن يتولى الحكم، أما الشخص غير الذكى الذى يفكرفى النجاح المادى فقط ولايضع المستقبل فى حسبانه فيجب أن يطيعه مثلما يفعل عبيده . ولكن حتى أوائك الذين يتمتعون بهذا النبل قد يعانون بشدة على يد القدر ، كما يتضح من هذه الثلاثية التى تكون مسرحية يعانون بشدة على يد القدر ، كما يتضح من هذه الثلاثية التى تكون مسرحية الكسندر الجزء الأول منها فقط . وفى الجزء الثالث ، "الطرواديات" ، تساق النساء النبيلات إلى الأسر دون حقوق على الإطلاق ، حيث يكون عليهن أن يثبتن أنهن إماء بالاسم فقط .

عندئذ يلقى يوربيديس الضوء على الإمكانيات الإنسانية الملازمة لأشكال العبودية المختلفة وهو يلقى الضوء بشكل خاص على عبيد المنازل الذين كانوا بشكل عام نوى نيات طيبة بالرغم من القيود المنيعة المفروضة عليهم ، وهو يكشف الآثار المخيفة الوقوع في الأسر وبصفة خاصة بالنسبة لاولئك الذين يتمتعون بنبل المحتد . والصورة المثالية الوحيدة التى يرسمها نجدها في نشاط عبد المعبد إيون وخبراته . وفي توافق مع تفضيله الشخصى لحياة التأمل ، فإنه يعطينا مثالا فريدا الحياة المحترمة في شخص ذلك العبد المقدس ، لقد أحضرته كاهنة معبد الإله أبوالو (Apollo) (\*) في دلفي ، بعد أن ألقى به في العراء وهو طفل صغير ، وبعد إن يكبر يتولى الإشراف على المعبد بصفته عبد ، ويحتمى بمذبح أبوالو ويتمتع بحماية المعبد . ويسعد الشاب الغاية لقيامه

بواجباته المقدسة والتي كانت تفوق خدمة البشر الفانين بكثير ، وهو يفضل السلام الذي يمنحه له الإله في حياته هذه على أن يكون ملكا في مدينة لاتهدا (١٠٠) ومن المثير للغاية بالنسبة لنا هذا الإعلاء من شأن عبد المعبد غير الحر ، خاصة أنه يحدث في مسرحية موضوعها الأساس هو قيمة الدم الملكي وفظاعة الاصول الوضيعة . لقد كانت حياة عبيد المعابد ، كما توضحها معظم المعابد في العالم الإغريقي (١١١) ، في معظمها أفضل من أحوال العبيد الذين يخدمون في المنازل أو المصانع الصغيرة . ولكن من الواضح أن يوربيديس قصد من تمجيده الشعري لعبد المعبد أن يشير إلى طريق بعيد عن المدينة المزدحمة وساحة تصارع القوى السياسية المخيفة – في تطلع لأجيال قادمة تفضل "وقت الفراغ" الذي هو أعظم نعمة للانسان (مسرحية إيون سطر ١٣٤) (٦٣٠) .

إن فقرات قليلة من الأدب الكلاسيكي توضح أن نظام العبودية ظل في مدينة أثينا، مدرسة بلاد الإغريق ، مصونا ولم ينتهك ، رغم نتائجه الفظيعة . حتى أكثر العقول استنارة كانت تعتقد أنه أمر منطقى تماما وجود أناس بدون أية حقوق كي يقوموا بأعمال الخدم ، دون أن يساهموا في الحياة المدنية ، وحتى بدون تلك الشخصية الإنسانية التي يمكنها أن تتحقق فقط في الوسط الاجتماعي للمدينة الدولة . إن حالة الميلاد ، والأصل الأجنبي أو الأسر في الحرب قد لاتكون أسبابا مقبولة في حد ذاتها لأن يصبح شخص ماعبدا ، ،ذلك بسبب آراء السوفسطائيين ، ولكن ظل الاعتقاد ، بالرغم من ذلك ، أن بعض الناس وجدوا ويجب أن يوجدوا كي يكونوا عبيدا ولايمكن تصور أن يكونوا غير ذلك ، سواء بسبب طبيعتهم أو بسبب افتقارهم للفراسة أو الذكاء . لم يكن هناك سبيل للهرب من تلك العبودية الأصلية التي فرضتها الطبيعة . ولقد تأكدت فكرة أن العبودية ضرورية من خلال ندرة تحرير العبيد خلال تلك الفترة بشكل لافت للنظر ، ومن خلال الحقيقة القائلة بأنه حتى في حالة تحرير العبيد كان هناك شرط أن يظل العبد المحرر يقوم ببعض الالتزامات تجاه سيده السابق -- وبكلمات أخرى لقد ظل العبد المحرر مربوطا إلى حد ما لوضع العبد وطبيعته ، ولقد اتفق فلاسفة القرن الرابع، والذين لايدخلون في الواقع في نطاق دراستنا هنا ، مع شعراء الفترة الكلاسيكية تماما . ورغم معارضة أفلاطون الشديدة لاستعباد الإغريق الذين يقعون في الأسر أثناء الحروب، فمن الواضح أنه يقبل فكرة أن طبيعة بعض الناس تمنعهم من أن يكونوا شيئا أخر سوى عبيد ، ولقد كان يؤيد وجود تمييز أكثر صرامة

بين الأحرار والعبيد مما كان موجوداً في القوانين الأثينية آنذاك (١٣٠). وكما سبق ووضحنا كثيرا ، كان أرسطويرى أن العلاقة بين السيد والعبد علاقة ضرورية للوجود الإنساني ، إن أولئك الأشخاص المقدر لهم أن يكونوا حكاما يختلفون منذ لحظة ميلادهم عن أولئك المقدر لهم أن يكونوا خدما ، فالإنسان الذي يفكر في المستقبل هو سيد بالفطرة ، أما ذلك الشخص الذي يوجه جوهر حياته تجاه الماديات فقط فقد ولد ليكون عبدا ، والبرابرة بالضرورة كائنات بشرية أدنى . ولم يتم كسر هذه التعويذة التي غلفت الحياة والفكر الإغريقي إلا على يد الإسكندر المقدوني وزينون (Zeno) الفينيقي .

وإذا أدركنا حدود اتجاه بلاد الإغريق الإنساني في الفترة الكلاسيكية ، فلن يؤدي ذلك بنا إلى نقد الإغريق ولا إلى إيجاد عذر لهم على موقفهم من نظام العبودية . إن أوائك الذين يؤمنون أن العبودية نظام طبيعي تماما قد يعجبون بالإغريق لأنهم عاملوا عبيدهم بشكل ليبرالي عموما، ولأنه كانت لديهم شكوك حول عدالة النظام على الإطلاق. إن من يقارن الحضارة الكلاسيكية الإغريقية بالحضارات الأخرى ، ويفكر كيف كان الاتجاه نحو الغاء العبودية صعبا في أوربا الغربية ، بالرغم من تأثر حضارتها بالمسيحية وعصر التنوير (\*) سوف يقدر الاتجاه الإغريقي ، وأن نغفل حقيقة أن كل إنسان منتج في البلدان الصناعية اليوم يكون مسئولا عن إحدى الماكينات وهو مايعني أنه مسئول عن عدة عشرات من العبيد الآليين غير المرئيين (٦٤).

وكل مايهمنا هنا أن نرى هذا التفرد الإغريقى في إطاره الصحيح . ويمكننا أن نفهم نظام العبودية الإغريقى على أنه ناتج عن النشاط الذي تطلب أن يتمتع الإنسان بحياة كاملة ونشيطة حتى على حساب الآخرين ، وأيضا على أساس طريقة التفكير التي تنظر للقوة باعتبارها وسيلة عاقلة لتحقيق النظام ، وليس على أنها إخراج لاهدف منه للقوة الغاشمة . لقد كان نظام العبودية ضروريا لتوفير هذه الرغبة الأساسية للحياة وكذلك لكى يكرس الانسان نفسه للعبادات الروحية . وقد استطاع حتى هيراكليديس البونتي (Heraclides Ponticus)، أحد أتباع أفلاطون ، أن يقول باقتناع الحاكم – الفيلسوف "إن السعادة والحياة الطيبة مكفولة للرجال الأحرار ، لأن يلك يرقى الروح ويرفعها ، أما العمل فيكون للعبيد والطبقات الأدنى ، ولهذا فإن

شخصياتهم تتدهور" (٦٥) . لقد نجحت تلك القوى الضرورية للدعوة للهلينية فى انتزاع الخلق المعجز للمدينة الدولة وحضارتها من فقر الأرض وصعوبة المناخ ومعارضة العالم المعادى . لقد كانت العبودية ومايصاحبها من ضياع الإنسانية جزءاً من التضحية التى يجب القيام بها من أجل هذا الإنجاز .

### هوامش الفصل الأول

(١) يجب أن أعبر عن شكرى وامتنائى للأعمال الآتية :

K, Latte: Griechenttum und Humanitat (Iserlohn 1947); B. Snell: "Die Entdeckung der Menschlickeit und unsere Stellung zu den Griechen' in Die Entdecking des Geistes = The Discovery of the Mind (Oxford 1953), p. 246: The Discovery of Humanitas and Our Attitude Toward the Greeks; R. Harder: Eigenart der Griechen (Herder-Bucherei 120, Freinurg 1962); and W. Schadewaldt: Der Gott von Delphi und die Humanitatsidee (Pfullingen 1965).

#### : Sophocles سىوفوكلىس (\*)

(١٩٤ - ٢٠٤ ق.م)

ثانى الشعراء التراجيديين الإغريق ، نشأ في طبقة متوسطة ذات اتجاهات سياسة معتدلة بحيث لم تكن مفرطة في شعبيتها كما لم تكن مغالية في أرستقراطيتها ، وكان وسطا في عقيدته الدينية ، لاهو من المتزمتين ولاهو من المستهترين – تتسم نزعته الفلسفية بالتشاؤم والضيق بالحياة والرثاء للإنسان ومايلقي من آلام . وكان لهذه النزعة أثرها على مسرحياته فبدت كلها يغلب عليها الطابع المعتم ، أفاد من جهود سلفه أيسخولوس وإن استبدل بثلاثياته مسرحيات مستقلة ذات بداية ووسط ونهاية وغدت كل مسرحية وحدة قائمة بذاتها . وبهذا خطا بالمسرح الإغريقي خطوة إلى المنهج المسرحي الحق . قدم مئة وثلاثا وعشرين مسرحية لم يتبق منها إلاسبع . كان أرسطو يعد مسرحية "أوديب ملكا" المأساة النمونجية ، كما كان يعد شخصية أوديب الشخصية التي تحتذي ، فليس ثمة بيت شعر فيها دون دلالة ومغزي ، وليس ثمة فرصة لإيقاظ العاطفة إلا حقلت بها . وقد وقف سوقوكليس وسطا بين ايسخولوس ويوربيديس فلم يشتط في دور الجبر الذي اتخذه ثانيهما . وكان يؤمن بانطواء الحياة الإنسانية على جرثومة أولهما ولم يفرط في دور الاختيار الذي اتخذه ثانيهما . وكان يؤمن بانطواء الحياة الإنسانية على جرثومة المئساة التي تصيب الأبرياء كما تصيب الأشرار .

لزيد من المعلومات حول سوقوكليس ومسرحه انظر:

Bowra. C.M.: Sophoclean Tragedy, (1944), Kitto. H.D.F.: Sophocles, Dramatist and Philosopher (1958), Knox. B.M.W.: The Heroic Temper: Studies in Sophoclean Tragedy (1965), Segal. C.: Tragedy and Civilization: An Interpretation of Sophocles (1981), Woldock. A.J.A: Sophocles the Dramatist (1966).

#### (المترجمة)

A. Lesky: Sophokles und das Humane' Almanach der Osterreichischen (Y) Akademie der Wissenschaften IoI (1951), 222ff (also in Gesammelte Schriften (Bern 1966), Jgof.) and F. Egermann: Vom attischen Menschenbild (Munich 1952), 5f., 123.

W. L., Westermann: The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity (Me- (\*) moirs of the American Philosophical Society 40, Philadelphia 1955). For the history of research on this subject, see Chapter IX below and the first part of J. A. Lentzman's book on slavery in Mycenaean and Homeric Greece (Which as appeared in a German edition: J. A. Lencman: Die Sklaverei im mykenischen und homerischen Griechenland tr. M. Brauer-Pospelova, Wiesbaden 1966).

#### (\*) مينز Mainz : \*

توجد مقاطعة مينز جنوب غرب المانيا ، وتقع على الضغة اليسرى لنهر الراين (Rhine) وهي مركز تجارى وصناعي هام ، وأثناء الحرب العالمية الثانية تم تدمير حوالي ٨٠٪ من هذه المدينة ثم أعيد بناؤها من جديد ، ورغم ذلك توجد بها بعض الأماكن الأثرية الهامة ، ولقد أنشئت جامعتها عام ١٤٧٦ ، ولكنها أغلقت عام ١٨١٦ ، ثم أعيد فتحها مرة أخرى عام ١٩٤٦ وسميت جامعة جوهانيس جوتنبرج (-Johannes Gu) تكريما للرسام الشهير الذي عاش وعمل بمدينة مينز .

#### (المترجمة)

J. Vogt: Sklaverei und Humanitat im klassishen Griechentum (1953, 4); (٤) Struktur der antiken Sklavenkriege (1957, I)G. Micknat: Studien zur Kriegsgefangenschaft und Sklaverei in der griechischens Geschichte. I. :Homer (1954, II); S. Lauffer: Die Bergwerkssklaven von Laureion. I.: Arbeits und Betriebsverhaltnisse. Rechtsstellung (1955, 12); II.: Gesellschaftliche Verhaltnisse. Aufstande (1956, II) henceforth cited as Lauffer L, II; F. Bomer: Untersuchungen uber die Religion der sklaven in Griechenland und Rom. I.: Die Wichtigsten kulte und Religionen in Rom und im lateinischen Westen (1957, 7- a new edition is in course of Preparation); II.: Die sogenannte sakrale Freilassung in Griechenland und die (1960, I); III: Die Wichtigsten Kulte der griechischen Welt (1961, 4); IV.: Epilegomena (1963, 10) henceforth cited as Bomer I, II, III, IV; P. P. Spranger: Historische Untersuchungen zu den Sklavenfiguren des Plautus und Terenz (1960, 8); H. Volkmann: Die Massenversklavungen der Einwohner eroberter Stadte in der hellenistisch romischen Zeit (1961, 3)' F. Gachnitzer: Studien zur griechischen Termin ologie der Sklaverei. I.: Grundzuge des vorhellenistischen Sprachgbrauchs (1963, 13); H. U. Instinsky: Marcus Aurelius Prosenes - Freigelassener und Christ am Kaiserhof (1964, 3); {N. Himmelmann: Archaologisches zum Problem der griechischen Sklaverei 1971, 13).

- W. L. Westermann: "Between Slavery and Freedom' American Historical (o) Review 50 (1945), 213 ff.; M. I. Finley: "The Servile Statuses of Ancient Greece" Reuve internationale des Droits de L'Antiquité 7 (1960), 165 ff., ibid "Between Slavery and Freedom Comparative Studies in Society and History 6 (1964), 233 ff.
- G. R. Morrow: The Murder of Slaves in Attic Law Cplil 32 (1937), 210 ff. (1)
- (٧) لزيد من المعلومات حول العلاقة بين العبيد والأحرار في مناجم لاوريوم . أ انظر
- A. W. Gomme: "The Population of Athens in the fifth and fourth centuries (A) B.C. (Oxford 1933). R. L. Sargent: The size of the slave Population at Athens during fiftlh and fourth Centuries B.C. (University of Illinois Studies in the Social Sciences XII, 3, 1924) W. L. Westermann "Athenaeus and the slaves at Athens" in Athenian Studies presented to W. S. Ferguson (HSCP, Supp. Vol, (1941). 45lff. (= Finley 73 ff.) J. A. Lentzan: op.cit.
  - (٩) هناك العديد من الدراسات الحديثة عن نظام العبودية في
- Slavery in Classical Antiquity edited by M. I. Finley (Cambridge 1960), P. Oliva: "Die Bedeutung der antiken Sklaverei' Acta Antiqua 3 (1960). 309 ff., S. Lauffer: "Die Sklaverei in der griechisch-römischen Welt "XI. Congrés International des Sciences Historiques (Stockholm 1960), Rapports II, 71ff. (reprinted in Gymnasium 68 (1961), 370 ff.).
- "In der Knechtschaft des Knechtes verhert auch der Herr seine Menschheit. (\.)
- Ps.-Xenophon: Consitution of Athens I, I0ff. (11)
- Frank Thiess: Ideen zur Natur und Leidensgeschichte Volker (Hamburg (11) 1952), 84.
  - : Aristophanes أرستوفانيس (\*)
    - (033 ٢٨٦ ق.م)

رائد الكوميديا القديمة وعميد الملهاة وأشعر شعرائها . بلغت كوميدياته نحوا من أربعين ، لم يبق لنا منها الا إحدى عشرة مسرحية كوميدية . كان الواقع في مسرحياته يمتزج بالخيال ، كما تختلط فيها الأهداف

الفلسفية والسياسية بأدنى درجات الخلاعة والمجون . كان أرستوفانيس معاصرا ليوربيويس ذى الأفكار التقدمية الذى كان يهدف من وراء مأساته إلى نقد العقائد مسفها التقاليد وناحيا إلى تحرير الفكر ، بينما كان أرستوفانيس يرمى من وراء فكاهته ومرحه وهزله إلى نقد الجيل الأصغر المنحل ورده إلى التمسك بالتقاليد والعرف السائد واحترام الآلهة وتقديسهم ،

لزيد من المعلومات انظر:

Dover K.J.: Aristophanic Comedy (1972), Ehrenberg. V.: The People of Aristophanes (1972) 3rd. ed.), Murray, G.: Aristophanes, A Study (1933), Spats, L.S.; Aristophanes (1978), Whitman, C. H.: Aristophanes and the Comic Hero (1964). Boure. A. M.: Aristophanes, Myth, Ritual and Ccomedy (1994).

#### (المترجمة)

- H. Muller-Struoing: Aristophanes und die historische Kritik (Leipzig (۱۳) 1873), 28.
- V. Ehrenberg: The People of Aristophanes. A Sociology of old Attic Comedy (12) (Oxford 1951); K. Reinhardt: "Aristophanes und Athen" Europaische Revue 14 (1918), 754 ff. (=Tradition und Geist. Gesammelte Essays zur Dichtung ed C. Becker (Cottingen 1960),257 ff.) W. Schadewaldt: Griechisches Theater (Frankfurt 1954), 518ff. H. Kindermann: Meister der Komodie (Munich 1952), 9ff.

Wasps 54ff., Peace 729ff., Frogs iff. O. Weinreich: Bibliothek der alten Welt (10) I (1952), Vii ff.

C. O. Zuretti: 'Il servo nella comedia greca antica' Riv. Fil. 31 (1903), 46ff. (17) and C. Langer: De servipersona apud Menandrum (dissertation, Bonn 1919), 9ff. Ehrenberg: op. cit. 165 ff cf. S. I. Sobolevski: on slaves in Aristophanes' comedies (VDI 1954, 4, 9ff) and B. Bilinski's article on the battle of ideologies in Aristophanes' comedies in the collection of essays on Arystofanes (Warsaw 1957), 47 ff.

Achamians 109 FF. (1V)

Peace 868 FF. (\A)

Knigts 1129 F, 1141 FF, Wasps 439 F, 448 FF, Clouds . (14)

Wasps 1351 FF. (Y-)

Thesmophoriazusae 1172 FF, Lysistrata 424 FF. (Y1)

Knights 1-84, 763 FF. (YY)

Acharnians 395 FF, Thesmo. 39 FF, Knights 9, 32 FF. (YT)

Wasps 15 FF, Peace 47 FF. (YE)

Peace 848 FF. (Yo)

Clouds 6 F. Cf. Thucydides 7, 27, 5, Welskopf, E. C.: Acta Antiqua 3 (1960), (۲٦) 295 FF.

Peacc 450 FF. (YV)

Birds 11, 31 FF, 764 F, 1527. (YA)

Frogs, 190ff, and esp. 693ff; cf. Ehrenberg: op. cit. 189. (Y1)

Cf. scholiast on 148 in the Codex Ravennas: (T.)

: Menander میناندر

(۲37-۲۴۲ ق.م)

أمير شعراء الملهاة الحديثة ، وكان صديقا الفيلسوف أبيقور فلا غرابة أن لمسنا أثرا افلسفة أبيقور في كوميديات ميناندر . وهي فلسفة لاتتصل بالاستغراق في الملذات المتاحة في الحياة بل توجي بمثل أعلى هو التخلص من الألم والإخلاد إلى السكون الذي لايعكره شيء والتزام السكينة حيال المعاناة. كان أسلوب ميناندر واقعيا بعيدا عن شطحات ارستوفانيس الخيالية ، وكانت دعامة فنه الانتقال من البطولة إلى الواقعية، ومن المثالية إلى المالوف ومن التزمت والجمود إلى العاطفة والوجدان . لهذا كان ميناندر بحق هو خالق الملهاة الحديثة ، وهو الذي غير شكلها تغييرا كاملا وأعطاها مضمونا إنسانيا عميقا ، وأفضل مسرحياته التي بقي جزء منها إلى اليوم هي مسرحية "التحكيم" . ويتجلى أثر يوربيديس في أعمال ميناندر من حيث أسلوب تناوله العمل المسرحي فيهبط من عليائه ويجعل جوهر الموضوع مما يجرى على الأرض في الحياة الانسانية . وقد العمل المسرحي فيهبط من عليائه ويجعل جوهر الموضوع مما يجرى على الأرض في الحياة الانسانية . وقد العمر الحديث إلا في القرن التاسع عشر .

لزيد من المعلومات انظر:

Gomme, A.W. and Sandbach. F.H.: Menander, A Commentary (1973) Norwood, G.: Greek Comedy (1963), Vellacott, p: Menander of Athens (1960), Webster, T: An Introduction to Menander (1974), and Studies in Menander. 2d ed. (1960).

### (المترجمة)

C. Langer: De servi persona apud Menandrum (dissertation Bonn 1919); (\*\)
A.Korte: Die Menschen Menanders Berichte uder die Verhandlungen der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipig 89. (1937), 23f.; cf W. Schadewaldt Griechisches Theater 524 ff.

W. Suss: Aristophanes und die Nachwet (Leipzing 19II), esp. 193f; O. Rom- (\*Y) mel: Die Alt-Wiener Volkskomodie, (Vienna 1952), I53ff. On Figaro and comedy cf. H. Kinderman: Meister der Komodie 198ff.

R. Schlaifer: "Creek theories of slavery from Homer to Aristotle HSCP 47 (TT) (1936), 184ff. (= Finley II2ff.).

W. Schmid-O. Stahlin: Griechische Literaturgeshichte IV (Munich 1946). (71) 90ff., 99f.; O. Weinreich in the appendix to Aristophanes in the Bibliothek der alten Welt II (1953), 394f. 403; and Ch. II below.

Ecclesiazusae 593, 651; R. von Pohlmann: Geschichte der sozialen Frage (۲۰) und des Sozialismus in der antiken Welt (Munich 1925), 315 ff.

(٣٧) هذه هي الكلمات التي استخدمها ارسطو (Politics 1,3 = 1253 b20FF) لكي يعبر عن أفكار مجموعة السوفسطائيين التي من المفترض انها تحرى كلمات هيبياس .

W. Nestle: Vom Mythas Zum Logos (Stuttgart 1942), P. 369 FF, 345.

V. Ehrenberg: Archiv fur Geschichte der Philosophie 35 (1923), 119ff. (= Polis und Imperium (Zurich and Stuttgart 1965), 3 59ff.) E. Wolf: Griechisches Rechtsdenken II (Frankfurt 1952), 76ff.

K. Deichgraber: Die arztliche Standesethik des hippokratischen Eides' Quel- (۲۹) len und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaft und der Medizin 3 (1933), 29ff., esp. 37f; F. Buchner: Der Eid des Hippokrates (Freiburg i. Br 1945); K. Deichgraber Professio medici. Zum Vorwort des Scribonius Largus (Ak. d. Wiss. u. d. Lit. 1950, 9), 8ff.

Epidemics 2, 4.5; 4, 9; 13. 38; 14; 25, 35; 41.

Laws 4, 720a-e and 9, 857cd; also P. Lain-Entralgo: Die arztliche Hilfe im (٤١) Werk Platons Sudhoffs Archiv fui Geshichte der Medizin und der Naturwissenschaft 46 (1962), 193ff.

Aeschylus: Agam. 1084.

(23)

# : Euripides يوربيديس (\*)

(٨٠٠ - ٢٠١ قم)

شاعر مسرحى إغريقى ، درس البلاغة على يد سقراط والفلسفة على يد اناكساجوراس ، واشتهر بأنه لايميل إلى الجنس الآخر حتى لقب بعدى المرأة . وقد قست عليه الحياة مرتين إحداهما حين نكبته فى زوجتيه المتتاليتين وثانيهما حين تخلت عنه فلم يفز فى المسابقات التى دخلها بمسرحياته الشعرية ، فخلقت فيه أولاهما شعورا بالكابة والضيق بما حوله ، كما أججت فيه ثانيتهما الطموح والدأب ، كان يوربيديس حرا طليقا فى تفكيره لايقيم وزنا للماضى بمقدساته ، أمعن بالنقد وتناول بالتجريح كل مايتصل بالآلهة ، كما اتخذ المرضوعات الأسطورية مجرد ركيزة لمناقشة فلسفات عصره ومشاكل حياة الطبقة الوسطى كعلاقات الجنسين ومكانة النساء والعبيد . وكان على سنة اساتذته السوفسطائيين غير منتم إلى طبقة اجتماعية معينة، فكان نمطا جديدا من الشعراء . ألف نحوا من اثنتين وتسعين مسرحية لم يبق لنا منها غير تسع عشرة مسرحية كملة ومقتطفات من البعض الأخر .

لمزيد من المعلومات عن يوربيديس ومسرحه وعصره انظر:

Conacher D.: Euripidean Drama, Myth. Theme and Structure (1957), Murray, G.: Euripides and His Age (1913), Segal E. (ed.): Euripides: A collection of Critical

Essays (1968), Webster, T.B.L: The Tragedies of Euripides (1967), Whitman C.: Euripides and the Full Circle of Myth (1974).

#### (المترجمة)

W. Nestle: Euripides, der Dichter der griechischen Aufklarung (Stuttgart (٤٢) 1901), .

Buschor. E.: Euripides, Medea, Hippolytos, Herakles ubertragen und er- (££) lautert (Munich 1952) p. 84.

## (\*) ثیسیوس Theseus :

نشئ البطل شيسوس بن أيجيوس (Aegeus) في رعاية أمه أيثرا (Aethra) ووالدها بيتيوس (Chiron) الحكيم بعيدا عن والده . وعندما شب عن الطوق تعلم الصيد على يد الكنتور خيرون (Chiron) وأخد يمارس الرياضة البدنية حتى قبل إنه مبتكر رياضة المصارعة . وبلغ شيسيوس اشنا ودخل قصر والده ايجيوس ولم يكن أحدهما يعرف الآخر . تحركت المشية في نفس ايجيوس من القادم الغريب فطلبت منه زوجته ميديا أن يدعو الضيف لتناول الغذاء معهما معتزمة أن تقدم له شرابا ساما يخلصهما منه . وحينما جلس ايجيوس إلى المائدة استل شيسيوس سيفه ليقطع به اللحم فتعرف ايجيوس على سيفه وعرف ابنه فأسرعت ميديا بالهرب إلى آسيا . قام ايجيوس فأعلن مقدم ابنه شيسيوس ونصبه خليفة له على عرشه . ارتقى شيسيوس عرش أشينا بعد موت أبيه ، ومضى يستحدث إصلاحات هامة فضم القبائل الاثنتي عشرة المستقلة في اتيكا إلى حكومة أشينا وبدأ في سك التقود وأقام أعياد الباناشينايا تمجيدا للربة أشينا .

## (المترجمة)

Suppliants 762FF. (٤٨)

Orestes 1115, 1369 FF, 1509 FF, 1522 F. (٤٩)

# : Aeschylus أيسخولوس (\*)

(٥٢٥-٢٥٤ ق.م)

لم تتكامل للمسرح الإغريقي مقوماته إلا حوالي عام -٤٩ ق.م عندما قدم أيسخواوس أولى مسرحياته (الضارعات) أمام أهل أثينا . وكان للجوقة في مسرحياته ما للمثلين من أهمية حتى ليتبادر إلى الذهن أنها كانت أول مايشغله عند تأليف مسرحياته . وكان يؤكد في كل مسرحياته على قوة القضاء والقدر الخفية . ألف أيسخواوس نحوا من سبعين مأساة كانت معينا فياضا للمسرح الإغريقي ، ولكن لم ينته إلينا منها غير تراجيديات سبع تعد أروع ما ألف . وكان ايسخواوس فضلا عن كونه شاعرا مجدا موهوبا ، جنديا شجاعا له مواقفه المشهورة في موقعتي ماراثون وسلاميس ضد الفرس . وكان ايسخولوس يزخرف المسرح بديكورات فخمة كما أضاف إلى الملابس فأدخل زيا محددا للممثل هو الرداء نو الأكمام وزاد من طول المثل بزيادة ارتفاع النعال وتسريحات الشعر المرتفعة وأدخل الأقنعة الضخمة الوقورة ، كل هذا ليتناسب مع شخصيات ارتفاع النعال وتسريحات الشعر المرتفعة وأدخل الأقنعة الضخمة الوقورة ، كل هذا ليتناسب مع شخصيات مسرحياته المهيبة . شغف بصياغة مسرحياته على هيئة ثلاثية ، وتعد الاورستيا نموذجا الثلاثية الإغريقية . وتركز الدراسات الحديثة على عمق مفاهيم ايسخولوس الدينية وبراعة تقديمه للصراع التراجيدي وتماسك وقوة صوره الشعرية .

#### لمزيد من المعلومات انظر:

Gagarin, M.: Aeschylean Drama (1976), Golden, L.: In prairse of Prometheus: Humansin and Rationalism in Aeschylean Thought. (1966), Mc-Call, M. (ed.): Aeshylus, Collection of Critical Essays (1972) Murray, G: Aes-

chylus, the Creator of Tragdy (1940), Podlecki, A.T.: The Political Background of Aeschylean Tragedy (1966), Smyth H.W.: Aeschylean Tragedy (1924).

#### (المترجمة)

H. Ahlers: Die Vertrautenrolle in der griechischen Tragodie (dissertation, (\*)) Giessen (1911).

Ion 854 FF., Nestte: Euripides 357 FF; Vom Mythos Zum Logos 345. (6Y)

Hecuba 288 FF., The children of Heracles 961, 966, 970, 1009 FF, cf. Thu-(08) cydides 3, 58. 3; 66.2; 67. 6.

B. Snell: Euripides Alexandros und andere Strassburger Papyri (00) (Hermes Einzelschriften 5; 1937); C. Lefke: De Euripidis Alexandro (dissertation, Munster 1936),

S. Luria: Aegyptus 5 (1924). 326ff., Hermes 64 (1929), 49lff. (01)

# (\*) أبو للو Apollo :

هو إله الفن والشعر والموسيقى وراعى الماشية ورسول أبيه زيوس للآلهة والبشر ، يعد ربا الشمس والضياء دون أن يكون الشمس ذاتها ، وكان إلها الغيب فأقام له الناس المعابد يستنبئون كهنتها عن مصيرهم ، وكان إلها الشباب فما يكاد الفتى يبلغ مرحلة الرجولة حتى يقص خصلة من شعره يطوح بها وكأنه يهديها اليه . صوره الإغريق على هيئة شاب وسيم الطلعة تتموج خصلات شعره الذهبية ويجلله إكليل الغار وعلى كتفيه تنساب أحيانا عباءة طويلة ويحمل قوسا وجعبة غاصة بالسهام ومزمارا وقيثارة ومرتكزا مقدسا ذا قوائم ثلاثة (Tripod) ويمسك بعصا الراعى وينتقل في مركبة تجرها أربعة جياد ، ترافقه ربات الساعات والفصول .

Hepding RE VIII, 1459ff; Bomerlll, 215; on the Ion in particular, 44ff. (٦١)

- E. Ch. Welskopf: Probleme der Musse in alten Hellas (Berlin 1962). (٦٢)
- G. R. Morrow: Plato's Law of Slavery (University of Illinois Studies in Lan- (٦٢) guage and Literature 25, 3; 1939).

## : Enlightement عصر التنوير (\*)

عبارة تطلق على عصر الحركة الفلسفية والأدبية في غرب أوربا بين -١٦٩-١٧٧٠ تقريبا ، وكانت التسمية تنصب في الأصل على الحركة الفلسفية في ألمانيا والتي كانت تهدف إلى التحرر من جمود التقاليد . وتطلق هذه التسمية في انجلترا على النهضة الفلسفية والعلمية التي قادها أوك ونيوتن ، كما تطلق في فرنسا على مدرسة قولتير وديدرو ، وتتميز كل هذه الحركات الفلسفية بالتشكيك في القيم التقليدية ومعتقداتها وبالميل نحو الفردية المطلقة ، وبإبراز فكرة التقدم البشرى العام ، وبالمناهج التجريبية للعلوم ويتحكيم العقل في كل شيء ،

لمزيد من المعلومات انظر:

Capaldi, N.: The Enlightenment: The Proper Study of Mankind (1967) Commager, H. S: The Empire of Reason (1978)., Crocber, L.: The Age of Enlightenment (1970), Hazard, p.: European Thought in the Eighteenth Century (1954).

#### (المترجمة)

- H. Staudinger: Vom Aufstand der technischen Sklaven (Essen 1947), 17. (%)
- Athenaeus 12, 512a (= Muller FHG 2, 200 n.). (%)



# الغصيل الثاني

# العبودية في اليوتوبيا الإغريقية

يتمتع مفهوم اليوتوبيا بمعانٍ عديدة في علم الاجتماع وعلم السياسة المغاصرين. وتنطبق هذه الكلمة على وصف الحياة المثالية التي يرى المؤلف أنها توجد في الجزر البعيدة أو يعتقد أنها قد تحققت في العصر الذهبي في بداية الزمن. وقد يمكن صياغة تصور عقلي لمستقبل الوجود الإنساني في هيئة يوتوبيا خاصة عندما تكون الصورة المثالية – وليس الايديولوجيا – هي القوة الأساسية في إعادة صياغة الوجود الحقيقي (۱). وهذا الامتداد الواسع المفهوم يسمح بتغطية مختلف الأفكار التي تصورها الإغريق العالم الأفضل (۲)، ولهذا السبب استعمل على نطاق واسع في دراسة التاريخ القديم ، سواء في تفسير الأساطير والاحتفالات التي ترجع إلى عصر ماقبل التاريخ ، أو في الوصف الفلسفي والأدبي لكيف تكون الحياة الإنسانية (۳).

وفى بعض هذه التصورات المثالية للمجتمع ، أثير التساؤل حول نظام العبودية ، المتأصل بعمق فى حقائق الحياة الإغريقية ، بل لقد تم الاعتراض عليه بشكل واضع وصريح . وينطبق هذا على الأساطير التي تدور حول عالم الآلهة والأبطال وأيضا على الحكايات التي تسترجع حياة الماضى السعيدة أو في عالم الأحلام السرمدى .

وقد تم الهجوم على ذلك النظام القائم في النظريات السياسية أيضا ، خاصة تلك التي تهدف إلى تحقيق العدالة الكاملة في المجتمع الإنساني وفي الأدب المختلف الذي نجده في الكوميديا والقصص الخيالية . وهنا أثير السؤال عما إذا كان من المكن تخيل مجتمع إنساني لايضم عبيدا للخدمة يشكلون طبقته الدنيا . وإن إلقاء نظرة سريعة على تصورات الفردوس وتخيل المستقبل المثالي قد يساعدنا على أن نفهم إلى أي مدى وجد الفكر الإغريقي أن نظام العبودية نظام كريه ، حتى لو لم تكن هذه المشاعر قوية لدرجة يمكنها أن توقف مثل هذه الممارسة اللا إنسانية .

لقد تقبل الإغريق، وبعد ذلك الرومان، التراث الذي يقول بأن الناس في الأيام

الغابرة عاشوا حياة سعيدة بنون عبيد . وهناك دليل يؤكد أنه في أماكن عديدة في بلاد الإغريق احتفل أهل الريف بأعياد يشترك فيها السادة والعبيد معا ، وكان من المفترض بالنسبة للإغريق ، كما هو الحال بالنسبة لشعوب أخرى ، أن يخلق هذا الاحتفال ، الذي كان يقام في وقت الفراغ بعد جنى المحصول ، الحرية والمساواة التي كانت سائدة في بداية الزمان . ونجد في القرن السابع أسطورة تقول ان كرونوس (Cronus)(\*) خلق في البداية جنسا ذهبيا من البشر، يقول عنهم هسيود (Hesiod)(\*) (الأعمال والأيام سطر ١٠٩ ومايليه) انهم عاشوا كالآلهة ، "بعيدين ومتحررين من كل تعب وحزن" (سطر ١١٣) . وكان لديهم كل ماقد يحتاجه البشر – وإن الأرض الخصبة كانت تنتج من تلقاء نفسها الثمار بوفرة كبيرة (سطر ١١٧ ومايليه) . ومنذ ذلك الحين ، ارتبط ذلك الاحتفال الزراعي التقليدي الذي يجلس فيه العبد والسيد على مستوى واحد بعبادة كرونوس ، أما فكرة أن جميع البشر كانوا في الأصل متساوين فقد تم التعبير عنها بشكل حاسم من خلال العادة التي تقضى بأن يأكل العبد والسيد معا ، وأن يخدم السادة عبيدهم ، ولقد حدث ذلك في أثناء احتفال كرونيا (Cronia)، أما في روما وايطاليا فقد كان يحدث في أثناء الاحتفال المسمى ساتورناليا (Saturnalia) . وليس من السبهل أن نحدد أين نشأت أعياد العبيد هذه في الأصل أو من أي مكان آخر تم استقدامها <sup>(٤)</sup>. ولقد ظل الشعور بأنه في عصس كرونوس المبارك ، والذي كان فيه للآلهة علاقات مع البشر وعاش فيه البشر حياة بسيطة ونقية بدون رذائل أو نقائص ، والذي لم يوجد به عبيد ، يلقى بظلاله على الفترة التالية (٥) . حتى أن المؤرخين قد ذهبوا إلى التأكيد على أن نظام العبودية لم يكن معروفا عندما وصلت القبائل إلى إيطاليا وبلاد الإغريق للاستقرار هناك يقول هيروبوت (Herodotus) ذلك في حكايته عن النزاع بين الاثينيين والبلاسـجـيين (6,137) ، ويربط بومبيوس تروجوس (Pompeius Trogus) حكم ساتورن (Saturn واختفاء العبيد والملكية الفردية فيه ، ، بالعصر الذي سكن فيه الأبورجيون (Aborigines) إيطاليا (۲۲۱، ۲۲۱) ويذكس بلوتارخ (Plutarch) بين العادات التي أدخلها نوما (Muma) عادة تقديم عشاء للعبيد في عيد الساتورناليا ، وكذلك شرط أن ينال أولئك الذين اشتركوا في إنتاج المحصول السنوى نصيبا من المحصول في بداية الحصاد (حياة ليكورجوس ونوما ١.٥).

وأحد الملامح التي تظهر دائما في صور العصر الذهبي هو الشعور بأن البشر كانوا قادرين على أن يحيوا دون متاعب ومصاعب (٦٦) وتوحى المكانة السامية التي أضفاها الرواقيون على العمل أنه كان بالنسبة لهم عنصرا من عناصر النشاط الإنساني خلال حكم كرونوس (أراتوس: الظواهر ١٠٥ ومايليها) . ولكن ذلك كان مجرد استثناء من القاعدة ، وكان من المعتقد أن السبب في أنه أمكن للجنس البشري أن يعيش في الأيام الخوالي دون بذل مجهود شاق ودون عبيد كان يكمن في خصوبة الأرض غير العادية ، فيذكر هسيود أن الأرض كانت تنتج ثمارها من تلقاء نفسها (automate) . ولقد ارتبط مفهوم الإنتاج التلقائي بالآلات بالفعل في فترة مبكرة . فيذكر هوميروس (Homer) العجلات العجيبة التي ثبتها هيفايستوس (Hephaestus)(\*) في الحامل الثلاثي القوائم حتى يمكن أن يتحرك من تلقاء نفسه (الالياذة ١٨ ، ٣٧٣ ومايليه) وهو يحكى أيضا كيف أن التماثيل الذهبية التي نحتت على هيئة خادمات كانت تستطيع أن تمسك بسيدها هيفايستوس وتحمله . ولم تنل فكرة الحركة الذاتية المكانة التي تستحقها سوى في فترة متأخرة ، عندما تم إدراك المتطلبات الضخمة التي يتطلبها العمل لاستغلال التربة ، ولم يعد من الصعب تصور كيف أن الناس عاشت بدون عبيد في العصور القديمة. ومنذ ذلك الحين ، عندما كانت تعرض الميميات أو المسرحيات الكوميدية لتسلية الجمهور في أعياد الآلهة الريفية ، أو عندما كانت فرق الكورس الأثينية المزينة بالأقنعة الخيالية تقدم نوعا من الحياة الغريبة في عيد ديونيسوس ، استعاد شعراء الكوميديا العالم الذي تقدمه القصص الخيالية ، حيث كان يوجد فيضان لاينتهي من الأشياء الجميلة ، وكانت الخمر تصب كالمطر المنهمر على أسطح المنازل ، وكان الملمح المميز لتلك الحكايات هو الآلات السحرية التي كانت تقوم بشكل تلقائي بأداء كل المهام التي كان يجب على البشر القيام بها .

وكان من المتصور أن مثل هذا الفردوس قد وجد فى الماضى السحيق أو أنه يمكن أن يوجد فى الماضى السحيق أو أنه يمكن أن يوجد فى المستقبل السعيد . وقيل فى إحدى المناسبات إنه قد تمت رؤيته فى العالم السفلى ، وفى كل مناسبة من هذه المناسبات ارتبط هذا الفردوس بعدم وجود العبيد .

ومن خلال الشذرات التى حفظها لنا أثينايوس (Athenaeus) عن القصص الخيالية الكوميدية ، أرغب في عمل إشارة عابرة إلى العناصر الخيالية في كوميديا "عمال المناجم" وفي كوميديا "الفرس" لفيريكراتيس (Pherecrates) الذي كان مهتما

بصفة خاصة بهذه النماذج المثالية . ومن ناحية أخرى ، يستحق حوار فى كوميديا كراتيس (Crates) المسماة "الحيوانات المتوحشة" أن نتوقف أمامه قليلا . إذ يبدو فى هذه الفقرة أن أحد القادة الديماجوجيين يعد جمهوره بعصر يختفى فيه العبيد . وعندما يسألونه هل معنى ذلك أن العجائز أيضا سوف يضطرون إلى القيام بأعمال بقدر استطاعتهم ، ينفى المتحدث ذلك لأنهم سوف يستطيعون أن يجعلوا كل الأشياء تتحرك من تلقاء نفسها ويقول :

"إن كل قطعة من الأثاث سوف تأتى إليه حينما يناديها .. ضعى نفسك هنا أيتها المائدة ! فلتجهزى نفسك للعشاء ! لتشرعى فى العمل ياماكينة العجين . فلتمتلئى أيتها المغرفة .. أين ذهب الفنجان ؟ فلتغسل نفسك بينما أنت تفعل ذلك . تعالى هنا ياكعكة الشعير . إن الطبق يجب أن يقدم البنجر . فلتتحركى أيتها السمكة . "ولكن جانبى الآخر لم ينضج كما يجب ". إذن كونى رقيقة وانقلبى على الجانب الآخر مع اضافة بعض الزيت والملح من فضلك" .

وهكذا فإن الحركة الذاتية هي التي ستجعل حياة الدعة متاحة وتجعل العبودية غير ضرورية— وهي الفكرة التي لم يعبث بها الشعراء فقط . فمع مرور الوقت ، أشار الفلاسفة أيضا إلى أن التمتع بالحياة يتطلب مجموعة كبيرة من الأدوات ، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أنه لايمكن الاستغناء عن العبيد باعتبارهم أدوات حية . ولقد استخدم أرسطو (السياسة ١,٤) هذه المقولة لتبرير العبودية : "إذا أمكن أن تقوم كل أداة بوظيفتها ، سواء عندما نطلب منها ذلك أو عندما تشعر هي بوجوب قيامها بوظيفتها ، مثل تلك التماثيل التي صنعها دايدالوس (Daedalus)(\*) أو مثل قائم هيفاتسيوس الثلاثي ذي العجلات الذي يقول عنه الشاعر "إنه يدخل إلى مجمع الآلهة محركا ذاته ، وإذا أمكن أن يتحرك المكوك في النول جيئة وذهابا من تلقاء نفسه أو أن تلعب الريشة على القيثارة من تلقاء نفسها ، عندئذ سوف لايحتاج الصانع إلى مساعدين ولا السادة إلى عبيد" .

وهى حجة مازالت تحتفظ إلى يومنا هذا ببعض الاحترام ، فمرة بعد أخرى مازالت تواجهنا ظنون تهدف إلى إثبات أننا لانحتاج بعد الآن إلى خدم يساعدوننا وذلك ببساطة لأننا نتحكم في عدد كبير من العبيد الآليين - يتراوح عددهم حسب وجهة نظر

أحد الباحثين الألمان بين أربعة عشر واثنين وأربعين (٧) أو مايزيد على مائة وخمسة وثمانين كما يخبرنا أحد الباحثين الأمريكيين (٨) بالرغم من أنه يوضح أن هؤلاء العبيد الآليين ليسوا معينين لنا شخصيا ، وأنهم قد يؤدون بعض الوظائف المحددة فقط ، بل إنهم قد يحدون من حريتنا في التصرف .

لم يقف خيال الشعراء الكوميديين عند حد في خلق عوالم أفضل ، ومن المحتمل أن قصص هذه الكوميديات الخيالية كانت منتشرة بصفة خاصة في الطبقات الاجتماعية الفقيرة ، مثل أساطير العصر الذهبي ، وانها قدمت لهم أفكارا تتعلق بالتغيير الاجتماعي . وباعتباره كاتبا كوميدياً سياسياً (نلمح في مسرحياته بشكل عام أراء الطبقة الحاكمة) ، كان أرستوفانيس يجد متعة كبيرة في السخرية من مثل هؤلاء الناس ومن أفكارهم التي تحاول تصحيح العالم . وكانت أفكاره الخيالية أكثر عنصرية من أفكار سابقيه فقد اقترح أنه من المكن هجر أثينا لإقامة عالم جديد في الفضاء الذي تحتله الطيور . وفي مناسبة أخرى يواجه أنصار اليوتوبيا بحقائق عالم البؤس الذي نعيش فيه القاسية ، ويؤكد أننا لايمكن أن نعيش بدون نظام العبودية. وفي مسرحية " برلمان النساء" تصف براكساجور (Praxagora) بعبارات متوهجة ، أنه بعد أن تستولى النساء على الحكم ويتحقق المجتمع الشيوعي (سطر ٨٣٥ ومايليه) لن يملك رجل واحد العديد من العبيد بينما لايملك آخر عبيدا على الإطلاق ، ولكن كل شيء سوف يكون على المشاع وبقدر متساق . وعندما أثير تساؤل مباشر حول من الذي سوف يقوم بالعمل في الأرض عندئذ ، تأتى إجابتها بشكل مباشر أكثر : إنهم العبيد (سطر ١٥١) . وقد يكون من الأفضل أن يصبح العبيد ملكا للدولة في ذلك المجتمع المستقبلي الذي سوف تختفي فيه النقود ويتمتع الجميع باللكية المشتركة للأرض (٦) ولأن نظام العبودية يبقى، يصبح من السخف أن تستمر قائدة النساء في سعيها لتحقيق المساواة ، وفي مسرحية "بلوتوس (Plutus) ، أخر مسرحيات أرستوفانيس ، يتم تصوير الفقر باعتباره العامل الفعال في النشاط الإنساني ، وأن العبودية ضرورة ملازمة لهذا النشاط . وهنا ينشب صراع كلامي بين تجسيد الفقر (Penia) والفلاح خريميلوس (Chremylus) الذي يحاول أن يستعيد إله الفقر الكفيف بصره (سطر ٤٨٧ ومايليه) ، وتوضح ربة الفقر أنه إذا وزعت احتياجات الحياة بالتساوي بين الناس فلن يكلف أحد نفسه مشقة تعلم حرفة من الحرف

أو اكتساب معلومة مفيدة (سطر ١١ه ومايليه)، وسوف تتوقف الفلاحة وغيرها من الأعمال المرهقة . وتواجه ربه الفقر اعتراض خريميلوس بأن العبيد سوف يقومون بالطبع بهذا العمل ، بأن توضح بشكل صريح أنه إذا ما أصبح كل انسان غنيا فلن يعرض أحد نفسه لمتاعب اختطاف البشر لتزويد سوق العبيد بهم (سطر ٢٢ه ومايليه) . فالاحتياج المادى هنا يعتبر قوة حضارية خلاقة (١٠) مع تجاهل المشاكل التي يسببها نظام العبودية .

وبينما أقام شعراء الكرميديا عوالمهم الخيالية ، سواء بالعبيد أو بدونهم ، بدأ السوفسطائيون بالفعل في إخضاع النظام الموروث النقد ، وطالبوا بإعادة تشكيل الدولة والمجتمع على أساس عقلاني (١١) ، لقد وضعوا الطبيعة (Physis) في مقابل القانون أو العرف (Nomos) أي القواعد الطبيعية في مقابل القواعد المصطنعة. وقال بعضهم ، مثل هيبياس (Hippias) إن العبودية شنوذ عن العدالة الطبيعية بينما نادي البعض الآخر بعدم المساواة الطبيعية بين البشر وطالبوا بسيادة الشخص القوى . ومن خلال هذه الآراء العامة ، وضعت الأطر الفلسفية المجتمع الكامل ، وقد عرفنا بعضها من خلال الشذرات أو الفقرات المقتبسة . وفي كتابه السياسة (Politics) (٢ ، كومايليه) يذكر أرسطو بشكل مختصر نماذج فالياس (Phitics) وهيبوداموس (Hippodamus) السياسية ، رغم أنه لايوضح بشكل كامل مكانة نظام العبودية في تلك المجتمعات المثالية . وكان الغرض من تقديمه نموذج فالياس المثالي إزالة السبب الرئيسي للثورة وذلك بتقسيم الثروة تقسيما عادلا . ولقد طالب بوجود مساواة في الرئيسي للثورة وذلك بتقسيم الثروة تقسيما عادلا . ولقد طالب بوجود مساواة في ملكية الأرض وفي التعليم ، وأن يعمل الحرفيون من أجل الدولة، ولكنه تقبل بشكل ملكية الأرض وفي التعليم ، وأن يعمل الحرفيون من أجل الدولة، ولكنه تقبل بشكل على هيئة عبيد .

ولقد توقف المد السوفسطائي على يد سقراط وأفلاطون . فقد نقدا بشدة ضعف الطريقة السوفسطائية في الجدل ، وكشفا التناقض بين المدارس الرائدة . ولقد حول افلاطون ومدرسته أنظارهم إلى قضية أن حياة الإنسان محددة من قبل الآلهة وطالبوا بمحاولة تحقيق العدالة في هذا العالم ، وذلك كرد فعل ضد الاعتراض على كل أشكال السلطة الذي نشأ من شكوك السوفسطائيين السلبية . وتهدف جميع اقتراحات أفلاطون الدستورية إلى تحقيق الكمال ، وتختلف إمكانية تحقيق هذه المدن الفاضلة في

الواقع بشكل كبير (۱۲). ويثير افلاطون في الجمهورية (Republic) سؤالا صريحا عن إمكانية إقامة الدولة المثالية التي وصفها على أرض الواقع ، ويجيب سقراط بأنه على الرغم من أن السماء هي المكان الذي حدده لهذا المجتمع، فمن الضروري أن يصفها بالتفصيل في هذه الجزئية ، وهو كفنان سوف يضفي على الإنسان درجة من الكمال لايمكن تحقيقه ليس شيئا لاطائل الكمال لايمكن تحقيقه ليس شيئا لاطائل وراءه ، ولكن له وظيفته المحددة والتي يصفها بكلمة "مثال" (Paradeigma) (۱۳) ورغم أن المثال الذي تقدمه الجمهورية مثال لايوجد سوى في عالم الفكر ، فإنه من المكن مناقشة المدى الذي يمكن تحقيقه منه . إن وصف المتأخرين لمدينة أثينا في تاريخها المبكر ، ولقارة اتلانتس (Atlantis) كما جاءت في محاورتي تيمايوس (Timaeus) وكريتياس (Critias) ، هي صور المجتمعات المثالية في أرض الواقع ، مثل الشخصيات المسرحية . وقد قبل إن النموذج الموجود في محاورة القوانين (Laws) هو تكثر النماذج اقترابا من الواقعية . وقد يرى أحدهم أن مشكلة العبودية كان يجب أن يشار إليها في كل هذه النماذج التي تتناول النظام الاجتماعي الكامل ، ولكنها لم تثر بشكل صريح في أي منها فقد تم قبولها بالفعل (١٤)

وعند وصفه للطبقات المختلفة للسكان في المجتمع المثالي في "الجمهورية" ذكر أفلاطون العبيد مرات عديدة ، فقد كان على كل قسم من السكان أن يساهم في رفاهية المجموع وذلك بأداء واجباته المحددة .. وهذا ينطبق أيضا على العبيد . ولم يتعرض نظام العبودية للنقد سواء في هذا الموضع ولا في أي موضع آخر . وكل مايطلبه أفلاطون أن يتوقف الإغريق عن استعباد زملائهم من المواطنين الإغريق ، بينما يسلم جدلا بعبودية البرابرة . إن التناقض بين الحر والعبد ، مثل العلاقة بين الأب والابن وبين الحاكم والمحكوم ، يرجع إلى اختلاف القيمة الأساسية لكائن إنساني محدد وإلى وظائف الجماعات الاجتماعية المختلفة . فكل من ينقصهم العقل (Logos) يكونون عبيدا . ولكنه يستخدم مفهوم العبودية أيضا ليصف أي نوع من الخضوع ، فالجسد عبد الروح ، وهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم تتعدى حدود العالم الإنساني فالجسد على الكون كله . إن قانون الهيرياركيه (Hierarchy) الطبيعي ينطبق على وتنطبق على الكون كله . إن قانون الهيرياركيه (Hierarchy) الطبيعي ينطبق على توجد وراءهم، ورغم أنه في تاريخ أثينا في العصور القديمة لم يرد ذكر للعبيد (ومن

المتصور أن ذلك حدث بعد حكم كرونوس (١٥) ، فلم يذكر بشكل صريح أن نظام العبودية قد الغى . وأخيرا ، ففى "القوانين" وصف أفلاطون وضع العبيد فى القانون المدنى والقانون السماوى بمصطلحات شبيهة بمصطلحات القانون الأتيكى ، وإن كانت بعض الشروط التى وضعها أفلاطون أشد قسوة من المتطلبات القانونية التى كانت سائدة أنذاك . ومن الممكن تفسير ذلك فى سياق رغبة أفلاطون فى العودة إلى عصر أكثر بدائية ، ولكن فى التحليل الأخير فقد قام تركيزه على حالة العبيد المميزة على القتناعه بفكرة أن بعض البشر أدنى بحكم الطبيعة (١٦) .

ولقد اتفق أرسطو مع أفلاطون بشكل كامل في هذه النقطة الأساسية . ففي كتابه "السياسة" لم يحاول أن يصف حياة المجتمع الكامل كما يتصورها ، ولكنه يقوم بجمع مجموعة من المعلومات تتعلق بالنشاط السياسي ، وإحدى الحقائق الأساسية التي يجب أن يبدأ بها السياسيون هي أن البشر مختلفون بحكم الطبيعة. وقد ذكر ذلك بصورة مؤكدة في بداية الكتاب(١٧١): فمن أجل الإنجاب والتناسل انقسم البشر إلى رجال ونساء ، ولتأمين إمدادهم بمتطلبات الحياة قسموا إلى أحرار وعبيد . إن القدرة العقلية على التخطيط للمستقبل هي التي تميز الإنسان الذي يحكم ، بينما يكون الشخص الذي يتميز فقط بالقدرة البدنية على تنفيذ مايؤمر به عبدا بالطبيعة . وهذا التمييز أساسى مثل التفرقة بين الجسد والروح، ومثلما هو الحال في الطبيعة ، فإن تبادل المنفعة بين العبد والسيد له جوانبه المفيدة في الحياة الاجتماعية : إن العبد آلة حية ملك السيد ، ومن ثم فهو يساعده في تحقيق بعضا من الحياة الكاملة التي كانت موجودة في عهد كرونوس ، وهكذا يكون السيد في وضع يسمح له بتكريس نفسه "للحياة الجيدة" وأن يستمتع بوقت فراغه كي يحقق الفضيلة ، بينما يستطيع العبد ، تحت إشراف سيده ، أن يؤدي العمل الذي يحفظهما أحياء . ويتمسك أرسطو بهذا النظام وهو يواجه بعض المفاهيم الصعبة التي لم يستطع أن يفهمها في الحقيقة . فبما أن العبد بشر ألا يجعله ذلك يمتلك العقل أيضا ؟ وعندما يذكر أرسطو بشكل عرضى فضيلة العبد، أليس ذلك اعترافا بأن له أيضا نصيب من العقل. وإذا كانت طبيعته الفطرية هي التي جعلت منه عبداً ، فإن المرء يتساعل عما إذا كان هناك أي هدف من وعده بالحرية كجائزة لاجتهاده في العمل ، وإذا كان من المكن تجنب الاضطرابات بمثل هذه الوسائل. وهكذا فإننا نجد تبريرا لنظام العبودية في أعمال اثنين من أكبر أعمال الفلاسفة الإغريق ، أي في جمهورية أفلاطون المثالية وفي كتاب أرسطو العملى . وليس من المكن إنكار أن تقبل الفلاسفة لفكرة نقص الطبيعة البشرية أضاف دعما جديدا للشعور القديم بالظلم والمعاناة . ولايستطيع أحد أن ينكر حقيقة أن إصرارهم المبالغ فيه قيمة النشاط العقلي والاجتماعي هو الذي أحدث هذا النهج الزائف في حجتهم . فلقد كان إدراك الحقيقة ، بالنسبة للإغريقي ، هو أكثر الأشياء قيمة في الحياة . فبشكل عام كان الإغريقي يقدر العمل طبقا للقدر الذي يساهم به في إمكانية فهم العالم بشكل عقلي (١٨) وعموما كانت الحرف وتوفير الاحتياجات الأساسية في الحياة تحتل وضعا سيئا للغاية في هذه المجموعة من القيم ، وبدلا من ذلك طالب معظم الإغريق بالحصول على وقت فراغ . كي يعيشوا حياة التأمل ، وسعوا إلى الاستقلال بذاتهم كي يحققوا الفضيلة بطريقتهم ، وهذا يجعلنا نفهم لماذا رسموا الحياة في كتاباتهم المثالية دون زواج ودون ملكية خاصة بدلا من إلغاء نظام العبودية ودون إلغاء كم طبقة محددة أو إلغاء الحرب (١٩٠) .

ويرجع الدور الأساسى المنسوب للعقل فى النظم الأخلاقية عند أفلاطون وأرسطو إلى المبدأ السقراطى القائل بأن المعرفة فضيلة (\*) ويؤدى التفسير البديل لهذا الموقف السقراطى إلى التأكيد بقدرأكبر على قوة الاختيار الأخلاقي للفرد – وإلى الرأى القائل بأن التحكم فى النفس كان قاعدة للاستقلال الأخلاقي الذي يرفع الفيلسوف فوق أية تنظيمات سياسية أو إجتماعية ، ولقد بدأت بوادر هذا الاتجاه مع أنتيتينيس (Antisthenes) ، وكان ابناً لإحدى الإماء التراقيات ، والذي كتب كتابا بعنوان "حول الحرية والعبودية" وتقول الجملة الوحيدة التي بقيت من هذا العمل . "إن الرجل الذي يخشى الآخرين هو عبد دون أن يدرك ذلك (ستوبايوس ١١١ ، ٣٤٤) (٢٠٠) .

ولقد ظلت العبودية مسألة أخلاقيات شخصية حتى عندما هاجم الفلاسفة الكلبيون<sup>(\*)</sup> والذين جاء ابعد أنتيثينيس، النظام القائم بكل صراحة. وبالفعل فقد ظل هذا الشعور موجودا خلال الفترة الهللينستية رغم تقدم الفكر الإغريقي المذهل. وبعد أن فتح الاسكندر الأكبر آسيا، أمكن أن تؤثر الافكار الإغريقية والشرقية في بعضها البعض بشكل مباشر، وطالب زينون (Zeno) وكليانثيس (Cleanthes)، مؤسسا الفلسفة الرواقية (Stoa)<sup>(\*)</sup> بمجتمع يضم جميع البشر من مختلف الأجناس والطبقات

الاجتماعية . وفي دراسة مبكرة عن الدولة ، وصف زينون مجتمعا خياليا يعيش فيه جميع البشر كما يعيش القطيع الذي يرعى في سلام معا ، حيث لاتوجد ملكية فردية او تفرقة بين الرجال والنساء . وفي فترات متأخرة من حياته كان مايزال يعتقد بأنه لايوجد عبد بالطبيعة . ولقد اعتبر الفكر الرواقي الكون وحدة واحدة تحرسه مجموعة من النجوم ، عالم كوني توجهه الشمس ويشترك جميع افراده في فضيلتي العدالة وحب الإنسانية (٢١) ورغم ذلك ظل ينظر الحرية في ضوء الالتزام الأخلاقي الذي يُطلب من السيد والعبد بنفس الطريقة : "إن الرجل الذي يسمح لنفسه أن يصبح تابعا لرغباته وللأشياء الخارجية هو فقط الذي يصبح عبداً (٢٢) . وخلال الفترة التي بدأت فيها تعاليمهم تنتشر بين الطبقات الرومانية الحاكمة لم يستطع الرواقيون أن يحدىوا النتائج المحددة التي يمكن تطبيقها على العالم الواقعي والتي استلزمها رأيهم في شكل العالم الأصلي.

ورغم ذلك لم تختف تماما فكرة وجوب أن يحل نظام اجتماعي أخر محل نظام العبودية . وخلال القرون التي عبر فيها الإغريق القارات والمحيطات كجنود وتجار وعلماء وجغرافيين وعلماء اجتماع زينوا كتاباتهم حول العالم المجهول بقصص عن أراضٍ خرافية ، وأنتج المؤرخون قصصا عن الحكام الذين حققوا السعادة على الأرض ، لقد ظهر نوع أدبى جديد للعالم السياسي الخيالي (٢٣) . وبالفعل وفي القرن الرابع ق.م رسم ثيوبمبوس (Theopompus) صورة لبلد بعيد يعيش فيه البشر في سعادة دون أن يعملوا في فلاحة الأرض وذلك في كتابه التاريخي المسمى "فيلبيات" (Philippica) . وفي كتابه المسمى "مصريات" (Aegyptiaca) ، والمكتوب في أواخر القرن الرابع وبدايات القسرن الثسالث ، قسدم هيكاتايوس (Hecataeus) من أبديرا (Abdera) انجازات مماثلة في التنظيم الاجتماعي من تاريخ مصر القديم . بينما أقام يوهميروس (Euhemerus) مجتمعا يتميز بالتخطيط الاقتصادي في جزيرة بعيدة تسمى بنخايا (Panchaea) . ولاتدلنا الشذرات الباقية من هذه المجتمعات المثالية إذا ما كان كتابها قد أدركوا مدى إلحاح مشكلة العبودية . ولكن يمكننا التأكد من أنه قد تم استبعاد نظام العبودية من المجتمع الخيالي الموجود في جزيرة الأحلام في المحيط الهندي والذي وصفه ايامبولوس، (lambulus) والذي قد يرجع إلى القرن الثالث ق.م (٢٤) (ديودور الصقلي ٢، ٥٥-٦٠) وكما نرى من خلال الملخص الذي قدمه

ديوبور الصقلى تنتج الأرض الخصبة الطعام بكميات أكبر من حاجة السكان ، كما تختفى ضغوط الطبقة الاجتماعية التى نجدها فى "جمهورية" أفلاطون : فالنساء والأطفال مشاع بين الجميع ، وكذلك كل أشكال الثروة ، وعلى جميع المواطنين أن يؤدوا نفس الواجبات ، لذلك فإنهم يذهبون للصيد ويعملون بمختلف الحرف ويشغلون أنفسهم تباعا بواجبات مفيدة أخرى ، ولايوجد مكان هنا للعبيد . فهؤلاء الناس يعيشون حياة بسيطة محددة وعندما يتقدمون فى العمر يخضعون للموت المريح بإرادتهم ، لقد كان هذا التقسيم المتساوى فى الواجبات "شرطا فريدا تماما فى بإرادتهم ، لقد كان هذا التقسيم المتساوى فى الواجبات "شرطا فريدا تماما فى بعد (٢٥) . وكان سكان الجزيرة يعبدون الشمس وكانوا متشابهين تماما . وكما يبدو فإن الفكر الرواقى المبكر وأفكار الشرق الدينية قد التقيا معا فى هذا النموذج المثالى .

ولقد اعتقد البعض أن مجموعة من الثوار أثناء ثورات العبيد في العالم الهللينستي والروماني ، قد تشبثت بمجتمع إيامبولوس المثالي من أجل التخطيط لإعادة تنظيم الدولة والمجتمع ، ومن المفترض أن ذلك قد حدث عندما نادي المدعو أريستونيكوس (Aristonicus) العبيد لمشاركته في مملكه بيرجامون (Pergamum) . ولكن الدليل الضعيف الذي نملكه لايكفي لتأكيد مثل هذا الإفتراض (٢٦٠) ومن خصائص ثورات العبيد ، مهما كان زمانها ومكانها سواء في آسيا الصغري في الشرق إلى ايطاليا في الغرب ومن ثورة إيونوس (Eunus) إلى ثورة سبارتاكوس (Spartacus) ، أن الثوار حاولوا مراراً وتكراراً أن يحولوا سادتهم إلى عبيد ولكنهم لم يدعوا ، ولم يأملوا أبدا في إلغاء نظام العبودية إلغاءً كاملا . ولقد تعزرت فكرة عدم المساواة في النظام الاجتماعي بشدة ولمدة قرون قادمة بعد أن قضي الرومان على كل هذه الثورات وسحقوا أخرى المتمردين .

ويبدو أن الخيال الإغريقي قد ضعف الآن الغاية ولم يعد قادرا على إنتاج رؤى جديدة لعالم أفضل . وتوجد تنويعات كثيرة لموضوع الصراع بين الأغنياء والفقراء عند لوكيانوس (Lucian) (\*) في مجموعة القصص الساتورية الاجتماعية المسماة "ساتورناليا (Saturnalia) ، ولكن بدلا من أن يفقد نفسه في عالم الأحلام ، يجد غايته عند التفكير في الشكل المرح المأخوذ من عيد ساتورن (Saturn) ، ففي حوار بين الكاهن والإله كرونوس ، يعبر الكاهن عن رغباته المبالغ فيها من ثروة وعبيد كثيرين

وملابس فاخرة ، ولكن في عيد الإله ، يجب أن يخدم الأغنياء العبيد بكل الطرق . ويقول كرونوس إن هذا هو الشئ الوحيد الباقى الذي يذكره بالأيام الجميلة الخوالي حينما لم يكن هناك عبيد (ساتور ناليا ٧) . وفي المقطوعة التالية والتي تسمى "كرونوسولون" (Cronosolon) يذكر لوكيانوس بالتفصيل قواعد الإحتفال: يجب أن تقام العدالة من جديد ، ولكن في فترة الأجازات فقط وخاصة خلال المأدبة. ولكنه يعود إلى الواقع المؤلم، وبشكل أكثر وضوحا، في المقطوعة المسماة "التماثل مع كرونوس (Correspondence with Cronus) ، فهؤلاء الأغنياء لايشغلون أنفسهم بعد بالعبيد ، ولكنهم كانوا يهتمون بالفقراء، أي الموالي الأحرار الذين كانوا ملكا لأغنياء الإمبراطورية الرومانية (٢٧) وهم الذين كان يسمح لهم بنصيب متواضع من ثروة الأغنياء الهائلة ، وبالتحديد كان على عبيد الأغنياء أن يخدموهم بشكل جيد أثناء الاحتفال بعيد كرونوس ، وبمعنى آخر ، كان عليهم أن يستمتعوا بوقتهم . ليس كما يفعلون اليوم ، ولكن بطريقة أكثر ديموقراطية ، حتى يحصل كل منهم على نصيب متساو (ساتورناليا ٢٢) ويوضح كرونوس في رده (٢٥ومايليه) أن إعادة توزيع الملكية بشكل عام ليس من تخصصه ، حيث إن هذا من تخصص زيوس (Zeus) ، ولكنه ينوى معاقبة الظلم والأنانية أثناء الأجازات، وعلى أولئك الذين يديرون شعائر الاحتفال أن يتذكروا أن كل إنسان سوف يرحل عن هذه الحياة خلال وقت قصير ، وأن على البعض أن يتخلوا عن ثرواتهم وعلى البعض الآخر أن يتركوا فقرهم (ساتورناليا ٣٠) ويختتم حديثه بقول يجمع بين السخرية والجدية : "مما الاشك فيه أن المساواة العامة هي أكثر الأشياء بهجة وتناسبا مع المأدبة" . (ساتورناليا ٣٢)

كانت تلك هى الطريقة التى تم بها قص أجنحة الفكر الإغريقى المثالى تحت حكم الرومان . لقد تم نسيان جزيرة المباركين ولم تعد هناك مقترحات جديدة لطريقة أكثر عدلا فى الحياة. وكعزاء متواضع كان كل مابقى هو لعبة الاحتفال بعيد الساتور ناليا وتوقع الموت ، المخلص الأكبر ، كأمل أكثر مرارة – فيما عدا أولئك الذين اتجهوا إلى وعد الخلاص الذي لايمكن أن تمنحه سوى بركة الإله .

# هوامش الفصل الثاني

E. Bloch: Das Prinzip Hoffnung I (Frankfurt a. M. 1959), esp. lo7ff, 16lff.; Sak- (\) ularisation und Utopie. Ebracher Studien, Studien, E. Forsthoff zum 65. Geburtstag (Stuttgart 1967); Utopie. Begriff und Phanomen des Utopischen edited and with an introduction by A. Neususs (Soziologische Texte 44; 1968).

A. Giannini: "Mito e utopia nella letteratura greca prima di platone' Rendiconti (Y) dell' Istituto Lombardo, Classe di Lettere IOI (1967). 102.

H. C. Balory: Ancient Utopias (Southampton 1956); K. Kerenyi "Ursinn und (Y) Sinnwandel des Utopishen" in Vom Sinn der Utopie (Eranos-Jalirbuch 1963: Zurich 1964), 9ff; M. L. Finley: "Utopianism, Ancient and Modern" in The Critical Spirit: Essays in honor of H. Marcuse (Boston 1967)), 3ff.; A. Giannini: op. cit. 101 ff. H. Braunert: "Theorie, Ideologie und Utopie im griechischhellenistischen Staatsdenken" Geshichte in Wissenschaft und Unterricht 14 (1963), 145ff; id "Utopia. Antworten griechischen Denkens auf die Herausforderung durch soziale Verhaltnisse Veroffentlichungen der Schleswin Holsteinischen Universitatsgesellschaft N. F. 51 (1969).

## (\*) كرونوس Cronus

هو في الأساطير الإغريقية ابن جيا (Gaea) وأورانوس . حين دب الشقاق بين جيا وزوجها اورانوس مضت الأم تؤلب أبناءها على أبيهم وتستنهض عزيمتهم على التخلص منه . غير أن نداء ها لم يجد استجابة إلا عند ابنها كرونوس أكثر إخوته شجاعة . فأقدم بلا تردد على تنفيذ مخططها الرهيب . وتسلح كرونوس بالمنجل الذي أعدته له أمه واختبأ في المكان الأمين الذي اختارته له ، حتى اذا أقبل أورانوس لمضاجعة جايا ، باغته كرونوس بطعنة منجل اجتث بها أعضاءه التناسلية وسالت دماؤه على الأرض فتشكلت من قطراتها التي امتزجت بالثرى مخلوقات عمالقة ذات رؤوس بشرية وأجساد ثعبانية وربات الانتقام والحوريات . وطوح كرونوس بأعضاء أبيه المبتورة إلى البحر فانبثقت منها ومن الزيد الذي أحدثه سقوطها أفروبيتا (Aphrodite) ربة الجمال . وتزوج كرونوس بأمه وارتقى عرش أبيه حاكما للعالم ، وكان عصره عصر رخاء حتى عُرف بعصر الذهب .

(المترجمة)

(\*) هسيود Hesiod :

(حوالي عام ٩٠٠ ق.م)

كان الشاعر الإغريقي هسيود من أبناء المزارعين ، نشأ أول ما نشأ مزارعا ثم حبب اليه العلم وشغف بالمعرفة فتزود منها بما شاء . وحين مات أبوه جار عليه أخوه واغتصب نصيبه من مزرعة أبيه . رفع هسيود مظلمته إلى القضاء فلم ينصفه ، مما أثار كامن حسه فإذا هو ينظم هذا شعرا في قصيدته الأعمال والأيام

التى تضم أبياتا ثمانمئة يشيع فيها النصح والدعوة إلى العدل والقناعة والتعاون ، فضلا عما تتضمنه من وصف للحقل والزراعة وفمولها والاتها والماشية والعبيد النين يعملون في الحقول . وحين تقدم العمر بهسيود وضع قصيدته "أنساب الآلهة" التي ضمن أبياتها الألف ، حياة الآلهة ومعتقدات الناس وتعد بحق أقدم وثيقة أرخت للعقائد الدينية في بلاد الإغريق . وقد سمى هذا النوع من الشعر بالشعر التعليمي .

#### (المترجمة)

- M. P. Nilsson: Geschichte der griechischen Religion I' (1955), 510ff.' Bomer (£)
  III, 163ff. S. Luria "Die Ersten werden die Letzten sein" Klio 22 (1969), 42lff.' also L.
  A. El'nitzkii's article on social concepts featured in the Saturnalia, VDI 1946,
  4, 54ff.
- B. Gatz Weltalter: goldene Zeit und sinnverwande Vorstllungen Spudasmata (\*) 16 (1967), II4ff., esp. 127f.

Hesiod: Works and Days II8f., cf. Giannini: op. cit.10 9f. (٦)

## : Hephaestus هيفايستوس (\*)

هو ابن زيوس (Zeus) وهيرا (Hera) استشاطت أمه غضبا عند ولادته ورأت فيه مسخا مشوها ، فالقت به عن قبة السماء ، فهوى في جزيرة ليمنوس (Lemnos)، فأصيب هيفايستوس بكسر في قدمه أقعده عن المحركة فاحترف مهنة المدادة ، يصنع لأبيه الدروع والسهام ويهيئ له الصواعق . صار حداد الآلهة وأول صانعي المعادن وصاكم النار الجبار الذي يحيلها إلى سلاح في المحروب ووسيلة للتطهير . وقد كره هيفايستوس أمه هيرا ، فأهداها عرشا محكما صنعه لها ، فما كادت تجلس عليه حتى اندست خلاله ولم تستطع الخلاص منه ، فذهب اليه أخوه وصديقه ديونيسوس وسقاه حتى ثمل ومضى به إلى جبل الأوليمب وترسل إليه أن يطلق سراح هيرامن العرش ، فنزل على إرادته بعد إلماح وخلصها منه . كذلك صنع هيفاتسيوس فأسا شع بها رأس أبيه زيوس فخرجت منه أثينا (Athena) ربة المكمة في درعها المحربي ، فيفاتسيوس فأسا شع بها رأس أبيه ولابطال الإغريق أسلحتهم ودروعهم في كوره العظيم . وقد تزوج كما شيد للآلهة قصورها وصاغ لها ولأبطال الإغريق أسلحتهم ودروعهم في كوره العظيم . وقد تزوج هيفاتسيوس بأفرودتيا (Aphrodite) إلهة الحب والجمال برغم دمامته وعرجه ، فكانت تخونه مع أريس إله الحرب وديونيسوس إله الخمر وهيرميس ومع كثيرين غيرهم .

### (المترجمة)

- H. Sraudinger: Vom Aufstand der technischen Sklaven (Essen 1947), 17. (V)
- B. de Jouvenel: "Utopia for Practical Purposes" in Utopias and Utopian (A) Thought ed. F.E. Manuel (Boston 1966), 224f.

### : Daedalus دايدالوس (\*)

كان فنانا معماريا أسطوريا يعزى إليه تقدم فن النحت والبناء ، وهو سليل أسرة أثينية ، لجأ إلى مينوس ملك كريت حيث ساعد باسيفاى زوجته وهيأ لها السبيل لمضاجعة الثور الذي عشقته بأن صنع لها هيكل بقرة

من الخشب كان يتخفى داخله لتخدع الثور فيضاجعها خلال غيبة زوجها ، فأنجبت منه المينوتور (Minotaurus) وهو حيوان نصفه رجل ونصفه ثور ، ولما علم مينوس بخيانته أمر بحبسه فى قصر التيه مع ابنه إيكاروس . فاتخذ ديدالوس لنفسه ولابنه أجنحة من الريش والشمع وطارا بها عبر البحر وفرا من المدينة حتى وصل هو إلى صقلية ، على حين سقط ابنه فى البحر بعد أن أذابت الشمس الشمع حين اقترب منها فى طيرانه ضاربا بتحثيرات أبيه عرض الحائط .

لمزيد من المعلومات عن دايدالوس انظر:

- د. عبد المعطى شعراوى : أساطير إغريقية ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٢ د. عبد المعطى شعراوى : أساطير إغريقية ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٢ د. عبد المعطى شعراوى : أساطير إغريقية ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٢ د. عبد المعطى شعراوى : أساطير إغريقية ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٢ د. عبد المعطى شعراوى : أساطير إغريقية ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٢ د. عبد المعطى شعراوى : أساطير إغريقية ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٢ د. عبد المعطى شعراوى : أساطير إغريقية ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة كالمرابع المعراوى المعراوى : أساطير إغريقية ، الجزء الأول ، الهيئة المصرية العامة للعامة العامة ا
- J. Pecirka': "Aristophanes Ekklesiazusen und die Utoien in der Polis' Wis- (1) senschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitat zu Berlin Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe XI (1963) 215ff.
- (١٠) نتفق معظم النظريات ، من بروتاجوراس إلى أبيقور ، على اعتبار الاحتياج المادى هو الدافع وراء كل اختراع وتقدم حضارى . انظر .

Gatz: op. cit. p. 144FF.

- (١١) حول موقف الفلاسفة الإغريق بشكل عام انظر:
- R. Schlaifer: Greek Theories of Slavery' HSCP 47 (165ff. (= Finley 93ff.).
- H. Herter: "Platons Atlantis" Bonner Jahrbucher I33 (1928), 28ff.: id: (\Y) "Urathen der Idealstaat" Politeia und Respublica: Palingenesia 4 (1969), 108ff; P. Vidal-Naquet: "Athenes et l'Atlantide. Structure et signification d'un mythe platonicien Rev. ét. gr. 77 (1964), 42off.
- V. Zuckerkandl: "Die. Wahrheit des Traums und der Traum der Wahrheit' (۱۲) Eranos-Jahrbuch 32 (1963), 180f.
- G. R. Morrow: Plato's Law of Slavery (University of Illinois Studies in Lan- (\2) guage and Literature 25, 3: 1939); G Vlastos: "Slavery in Plato's Thought" Philosophical Review 50 (1941), 289ff. (= Finley I33ff.); id. Does Slavery exist in Plato's Republic? CPhil 63 (1968, 29lff.
- H. Herter: Palingenesia 4 (see note 12 above), I32. (\o)
- F. Kudlien Die Sklaven in der griechischen Medizin der Klassischen und hel- (\\\) lenistischen Zeit (Forschungen zur antiken Sklaverei 2: 1968), 26ff.
- O. Gigon "Die Sklaverei bei Aristoteles" Entretiens sur l'Antiguité Classique II (۱۷)

(1965), 24ff.

R. Mandolfo: "Tecnica e scienza nel pensiero antico Athenaeum 43 (1965). (\A) 279ff. E. Ch. Welskopf: Probleme der Musse im alten Hellas (Berlin 1962), 17lff.

L. Mumford: "Utopia, the City and the Machine" in Utopias and Utopian (14) Thought (see note 8 above), 9; cf. also Finley: Utopianism, Acient and Modern' (see note 3), 14 and H. Braunert: "Utopia (see note 3), 15f.

M. Pohlenz: Griechische Freiheit (Heidelberg, 1955), 80f. = Freedom in (Y-) Greek Life and Thought (Dordrecht 1966), 73f.).

## (\*) الفلسفة الكلبية Cynicism

جاء الكلبيون في أعقاب سقراط ليمهدوا للنزعات الغريبة . ويكمن جوهر الفلسفة الكلبية في وجوب قصر الاستجابة لمتطلبات الجسد على حاجاته الضرورية فحسب تمكينا للروح من الانطلاق في حرية تامة . وكانوا يشترطون للانضمام إليهم أن يتحول الشخص من خيرات الدنيا ومكانته الاجتماعية مرسلا شعر رأسه ولحيته . وقد أخذت الفلسفة الكلبية إسمها من ساحة كلب البحر التي كان يجتمع بها للدراسة ديوجين السينويي (عام ٢٢٧-٢٣٧ ق.م) مع تلاميذه الذين طوروا نظريته من بعده ، وكانت نمونجا فريدا للتيار العقلاني الزاهد الجديد ، فأضافوا اليها الشك والابتعاد عن أخذ النفس بقواعد المجتمع والقيم المآلوفة . ويقال أيضا إن أصحاب هذه النزعة كانوا يتشبهون بغضيلة الكلاب من حيث وفائها وشجاعتها فحق عليهم اسم الكلبيين .

لمزيد من المعلومات حول الفلسفة الكلبية وأقطابها انظر:

Budley, D. R.: R History of Cynicisin (1937), Sayre, F.: The Greek Cynics (1948)

### (المترجمة)

### (\*) الفلسفة الرواقية Stoicism :

مدرسة فلسفية أسسها زينون ثم هذبها أتباعه ، وتنادى بأن الحقيقة مادية يسودها قوة توجهها هى الآلهة ومادامت الطبيعة تسير وفق العقل فمن الحكمة أن يسير الإنسان وفق الطبيعة منصرفا عن ميل العواطف والأفكار التى تحيد عن جادة القانون الطبيعى ، وحرية الإنسان مرهونة بأدائه لواجبه فى اقتفاء الطبيعة وقوانينها . وهى فلسفة عملية متسامية تؤمن بوحدة الوجود كما تؤمن بعالمية المواطن . وكان زينون يعلم أتباعه فى رواق (Stoa) فنسبت إليه الرواقية . وتنبنى هذه الفلسفة على التسليم بحقيقة وصدق الإحساسات التى فى رواق (المدعنة الأرسطية أو بعبارة أخرى تسلم بأن الإنسان يلتقى وعيه بذاته أولا وقبل كل شيء مما يجوز معه القول بأن الرواقية – شأنها شأن الأبيقورية – قد نبعت من العالم الجديد الذي خلقه الإسكندر الأكبر ومن الشعور المتولد عن إدراك الإنسان بأنه ليس مجرد عنصر خامل فى إطار المدينه وإنما هو شخصية متفردة بذاتها محتاج إلى استنباط قواعد جديدة اسلوكه من أجل بلوغ السعادة التى حرصت الرواقية في سبيلها على التشبث بالكمال .

لمزيد من المعلومات عن الفلسفة الرواقية انظر:

Edelstein L.: The Meaning of Stoicsin (1966), Oates W. J. (es).: The Stoic and Epicurean Philosophers (1946), Rist, T. M. (ed): Stoic Philosophy (1968) and The Stoics (1978).

#### (المترجمة)

J. Bidez: "La cité du monde et la cité du soleil chez les Stoiciens" Académie (YI) Royale de Belgique, Bulletin de La Classe des Lettres 18 (1932), 244ff.

M. Pohlenz: Die Stoa I (Gottingen 1964), I35ff. (YY)

E. Rohde: Der griechische Roman (Leipzig 1914), 178ff. R. von Pohlmann: (YY) Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, ed. F. Oertel, II (Munich 1925) 274; E. Salin: Platon und die griechische Utopie (Munich and Leipzig 1921), 199ff' S. Mazzarino: II pensiero storico classico II, I (Bari 1966), 37ff. (Utopia e mito, societa e pensiero storivo); H. Braunert: "Staatstheorie und Staatsrecht im Hellenismus' Saeculum 19 (1968), 54 ff.

W. W. Tarn: Alexander the Great II (Cambridge, 1950), 411ff.; M. I. Finley: (YE) "Utopianism, Ancient and Modern' (see note 3 above), 10f.; Bomer III, 165ff.; F. Altheim and R. Stiehl: Die Araber in der alten Welt I (Berlin 1964), 80ff.; H. Braunert: Utopia (note 3), 15ff. C. Mossé: Les utopies égalitaires a l'epoque hellénistique' Revue Historique 241 (1969), 300ff.

### (\*) لوكيانوس Lucian :

(P7-05 g)

أديب رومانى مارس عدة أساليب فى الكتابة حتى استقر على أسلوب المحاورات اللطيفة المتعة بين فرقاء لاينحاز اوبتحيز لأحد منهم ، فهو يهجو الأثرياء لجشعهم والفقراء لحقدهم والفلاسفة لما ينصبونه من شرك ، وينعى على الآلهة سلبيتهم . ومايلبث أن يطبق مبدأ فيلسوف الشك بيرون (Pyrrho) ذاهبا مثله إلى أن الامتناع عن إصدار الأحكام ينقل المرء إلى مرحلة اللامبالاة (Ataraxia) ويحقق له اللذة ، إذ يصرفه عن العالم ويمنحه القدرة على بلوغ السعادة على شاطىء الدعة بعيدا عن المشاكل والمشاغل وقد انهال على المرأة بهجائياته اللاذعة فمضى يحذر الرجال من الزواج ويظهر الدهشة لأن صديقا له يفكر فى الزواج بينما وسائل الانتحار الأخرى عديدة ، غير أن أقوالا أخرى رقيقة تنسرب من عباراته الحادة بين الحين والحين .

لزيد من المعلومات انظر:

Allinson, F. G.: Lucian, Satirist and Artist (1930), Boldwin, B: Studies in Lucian (1974).

#### (المترجمة)

L. Friedlander: Darstellumgen aus der Sittengeshichte Roms II (Leipzig (YV) 1922), 80f. (= Roman Life and Manners II (London 1909), 228); R. Helm: Lucian und Menipp (Leipzig and Berlin 1906), 225.

## الغصل الثالث

# طبيعة حروب العبيد القديمة

# أسباب الحروب :

إن كل من يتناول ثورات العبيد الكبرى في العالم القديم تصدمه حقيقة أن كل هذه الثورات حدثت في وقت قصير نسبيا ، بين عامي ١٤٠-٧٠ ق.م لقد تصادف ظهور بعض المؤامرات التي قامت بها مجموعة من العبيد في فترات مبكرة في بلاد الإغريق وفي روما ، ولكن محاولات الثورة هذه اقتصرت ، بدون استثناء ، على مناطق محددة وتم قمعها دون صعوبة تذكر . ولكن بعد الحرب البونية الثانية (\*\*) ، حدثت اضطرابات على نطاق واسع في لاتيوم (Latuim) واتروريا (Etruria) وابوليا (Apulia) ، وكانت خطيرة لدرجة تطلبت أن يلجأ الحكام إلى القوة لقمعها (١١) . وبعدئذ ، وفي منتصف القرن ، بدأت سلسلة من الثورات نتجت عنها سلسلة طويلة من الحروب التي استمرت طويلا : الثورة الصقلية الثانية (١٠٤-١٠٠) الثورة الصقلية الثانية (١٠٤-١٠٠) والحرب ضد سبارتاكوس (Spartacus) (٣٧-٧١) ولقد أشعلت هذه النار الكبيرة المستعرة مجموعة أصغر من الثورات في مدن ايطالية عديدة وفي مناجم اتيكا وفي ديلوس مركز تجارة العبيد (٢١) . وبعد هزيمة سبارتاكوس لم تظهر ثورات أخرى بهذا الحجم .

وإذا تساءلنا عن أسباب هذا العدد الكبير من ثورات العبيد يمكننا على الفور استبعاد أحد العوامل . لم يسد بين المواطنين الأحرار آنذاك نظام يهدف إلى إلغاء العبودية . فقد ظلت فكرة أنه بسبب بعض الظروف يمكن النظر إلى بعض البشر كماشية دون تغير أساسى . أن بعض الأفكار التى نادى بها بعض السوفسطائيين حول أن كل البشر لهم طبيعة واحدة ، سواء كانوا برابرة أم إغريقا (٢) وأن الله قد خلق جميع البشر أحرارا ، وأن الطبيعه لم تجعل أحداً عبدا (٤) ، هذه الأفكار اختفت بالفعل دون أن تحقق شيئا . ولقد عارضت الفاسفة الرواقية ، وكانت أكثر المدارس الفلينستية تأثيرا ، فكرة أن كون الإنسان أجنبيا ، أو أن سوء حظه قد أوقعه

في الأسر أثناء الحرب هي أسباب تكفي لجعله عبدا . كما عُرف كذلك نموذج الدولة الكونية التي ينشأ فيها المواطنون طبقا لقواعد عامة مثل القطيع الذي يرعى معا(٥) ولكن بالنسبة للقانون الأخلاقي المحدود ظل الاعتقاد بأن الأخلاق الشخصية هي التي توضيح إذا كان الإنسان حرا أم لا ، ومن ثم فالإنسان الحكيم هو الذي يتمتع بالحرية الحقيقية ، بينما يكون الشخص الجاهل الشرير عبدا بالضرورة (٦٠) . وقد جعل ذلك العبودية مسألة سلوك أخلاقي شخصي. ورغم هذا التعريف الغريب للمعرفة والفضيلة، فقد غرست تعاليم الفلسفة الرواقية في نفوس أتباعها ، خاصة عندما احتكت بالعالم الروماني ، نموذج الشخصية المحبة للبشر ومبدأ تقديم الخير للآخرين . ولكن عندما وصل الأمر إلى الحياة الواقعية ، كان أقصى مارمت إليه هذه الفلسفة في بعض الحالات المحددة هو تحسين أحوال العبيد ، وكانت تنصح بأن يُعامل العبد معاملة العامل الأجير الذي نستخدمه طوال الحياة (٧) . ولم يؤد ذلك إلى أي تغيير في وضع العبيد القانوني . وفي العالم القديم كان استثناء من القاعدة ماساد بين اليهود (٨) من أنه حينما يصير الاسرائيلي عبدا ، بسبب ديونه ، كان يعامل كأجير وكان يعتق عندما يحين العام السابع (\*) حتى حكمة يوشع بن سيراش (Joshua Ben - Sirach) لم تر من المناسب أن نطلب للعبيد المهذبين أكثر من الطعام والنظام والعمل الشاق، والسلاسل والتعذيب إذا ماتمردوا.

ومن ثم فلا يمكن أن يكون هذا الاضطراب بين العبيد نتيجة لأى نظام اجتماعى جديد. وإذا أردنا أن نفهم ردود فعل العبيد يجب علينا أن نفكر فى الخلفية السياسية والاجتماعية لتلك الفترة ، وفى الظروف التى عاش فيها العبيد ، وأن نقترب منها بنفس طريقة بوسيدونيوس (Posidonius) ، ولكن بمصطلحات أشمل ، فى مقدمته لقصة الثورة الصقلية الأولى ، والتى بقيت لنا فى الكتاب الرابع والثلاثين لديوبور الصقلى (٩) .

وأول ما نلاحظه الزيادة الكبيرة في أعداد العبيد ، خاصة في الأقطار الشرقية ، وأعداد العبيد الكبيرة التي غمرت الاقتصاد الروماني ، ومنذ معركة بيدنا (Pydna) اتجه نظام الدولة الهللينستية ككل نحو التفسخ الكامل . لقد سقطت مملكة مقدونيا (Macedon) وضعفت جمهورية روديس (Rhodes) وعانى البطالة من الاضطراب الداخلي في مصر ، وتفككت الإمبراطورية السلوقية (\*) التي كانت حتى وقت قصير أعظم قوة كبرى في أسيا ، تحت وطأة الضغوط الدائمة من كل اتجاه سواء من

البارثيين (Parthians) أو الرومان ، وأيضا بسبب الصراع بين أعضاء الأسرة المالكة المتنافسين ، والولاة الثائرين ومن ثورات الشعوب الخاضعة . ويعتقد استرابون (Strabo) (۱۲ ، ه-۲) أن التمرد الذي قاده ديوبوتوس تريفون (-Diodotus try pryphon) ضد الملك ديمتريوس الثاني (Demetrius II) عام ه ١٤ كان أحد أسباب القرصنة الصقلية ونشاط تجارة العبيد الذي ترتب عليها . وفي الواقع لم تعد هناك حماية لأية مدينة أو بلدة عندما يهاجمها القراصنة . ولقد استخدمت كل الدول المتحاربة تقريبا القراصنة كي يقوم وا بنهب المدن المحايدة . وتوضح النقوش أن اللصوصية كانت منظمة داخل آسيا الصغرى ، فقد كان يتم اختطاف الشباب ويؤخذون إلى الجبال ثم يطلق سراحهم مقابل مبلغ كبير من المال يدفع لهم فدية أو يتم بيعهم في أماكن أخرى (١٠٠ لقد أصبح ينظر للبشر كسلعة . وكان الملوك والقادة يستدعون تجار العبيد إلى معسكراتهم في بداية حملاتهم ضد الشعوب الثائرة ، كي يعرضوا عليهم مقدما أعدادا كبيرة من الأسرى الذين كانوا واثقين أنهم سوف يستواون عليهم (١١١) . في بلادا لإغريق الرئيسية ومنطقة البحر الايجي استمر تحسن أحوال الطبقات الوسطى وتفكك المجتمع الحضرى . وكما يقول بوليبيوس (Polybius) (٣٦ ، ١٧ ، ٥ ومايليه) كان إلقاء الأطفال في العراء والتحكم الإرادي في الإنجاب تعبيرا عن أنانية البرجوازيين كما كانت إجراءات يائسة لحماية الذات ، ومن بين النقوش التي تبطن حوائط معبد الإله ابوللو (Apollo) في دلفي والتي ترجع إلى النصف الأول من القرن الثاني ، تشير الإشارات المتكررة لتحرير العبيد إلى تحسن أحوال السكان أكثر مما تشير لرفاهيتهم . وقد يفسر ذلك أيضا لماذا كان يناط بالعبيد المحررين أداء بعض المهام كشرط لتحريرهم ، وبالتحديد أن يستمروا في أداء مهامهم السابقة وأن يتقبلوا بعض المسئولية في إعالة سادتهم أو أي أشخاص آخرين(١٢).

وفى البداية استفاد الرومان من هذا الانهيار الذى حل بالعالم الهللينستى ، فقد عادوا من حملاتهم بكنوز الملوك المهزومين ويأعمال فنية من المدن المنهوبة ويمبالغ كبيرة من التعويضات لسنوات طويلة مقدما ، وبأعداد كبيرة من الأسرى . فخلال الفترة من عام ٢٠٠ – ١٥٠ ق.م جُلب حوالى ٢٠٠٠ر ٢٥٠ أسير من العالم الهللينستى ، وهو عدد ضخم للغاية حسب المقاييس القديمة (١٣٠) ولقد وجد كثير منهم طريقهم إلى ضياع الطبقات الرومانية العليا سواء في إيطاليا أو صقلية .

لقد توفرت بالفعل كافة الظروف التي تؤدى إلى تفاقم الوضع . فقد قضت الحروب على رفاهية السكان الأحرار في جنوب إيطاليا وصقلية . وآلت الأراضي الزراعية الرخيصة إلى أيدى الإقطاعيين . وأمدت الحروب التالية الوضع بكل مايحتاجه لتأكيد قوة القوى العاملة . ففي النظام الاقتصادي العالمي الذي كانت تسيطر عليه روما أنذاك ، ثبت أن زراعة الزيتون والكروم اكثر فائدة لروما من زراعة الحبوب التي كانت منتشرة من قبل . وكان استخدام عمالة العبيد أكثر فائدة خاصة في زراعة تلك الأنواع الجديدة من المحاصيل -- مثلما حدث في أمريكا في القرن التاسع عشر إذ كان نظام العبودية نافعا للغاية في زراعة السكر والأرز. فعندما لايكون هناك سوى محصول واحد في السنة ولايتوقف العمل سوى في فترات بسيطة تكون عمالة العبيد أكثر فائدة من العمالة الحرة ، وهو ما أثبتته التجربة سواء في العالم القديم أو المعاصر . لقد تم إدراك فائدة عمالة العبيد بشكل تام وتأكد أن العبيد مفيدون للغاية ، إذا ما استخدم مالك الأرض أعدادا ضخمة منهم ليعملوا بشكل منتظم تحت إشراف أحد الملاحظين ، هكذا لن يستدعى العبيد لأداء الخدمة العسكرية ، كما يمكنهم الحركة بسهولة من مكان إلى أخر للعمل ، كما لايمكنهم ترك أعمالهم وليس في مقدورهم تنظيم اضرابات (١٤١). هذه هي الطريقة الرومانية كما عرفناها من مقالات كاتو (Cato) وقارو (Varro) . وعندما كانوا يعملون في أراض خاصة ، لم يكن هناك حد لحجم ضياع كبار الملاك التي يعمل بها أعداد كبيرة من العبيد تحت إشراف ملاحظ ، أما عندما كانوا يعملون في أراض عامة فلم توجد سوى تحفظات قليلة (١٥١). لقد وجد العمال المهرة الذين أصبحوا أسرى حرب طريقهم إلى بيوت المدينة ، ومنذ القرن الثاني دخلوا بأعداد كبيرة في الصناعة وبصفة خاصة في ترسانات السفن ومصانع الأسلحة (١٦).

ومن خلال التجارة والاقتصاد نستطيع أن نرى بوضوح تام كيف استفاد الرومان على حساب المدن الإغريقية إلى أقصى درجة وكيف لعب العبيد دورا كبيرا باعتبارهم سلعة . لقد أصبح الشرق كله مفتوحا الآن أمام التجار الرومان والإيطاليين . لقد أقيمت ديلوس (Delos) كمركز للتجارة بين الشرق والغرب ، وكانت من الناحية النظرية مستعمرة أثينية ، ولكنها كانت في الواقع مركزا عالميا للتجارة تحت الادارة الرومانية . وبجانب المستوطنين القادمين من فينيقيا وسوريا والإسكندرية وأسيا الصغرى كانت أكبر هذه المستعمرات تلك التي تتبع الرومان والإيطاليين ، بالرغم من

أن غالبية السكان الرومان في ديلوس كانت تتكون من العبيد المحررين ، حتى إننا نجدهم يعملون في إدارة الأعمال (١٧) ويالإضافة إلى السلع التي تم جلبها عبر طرق القوافل الشرقية كان العبيد السلعة الأساسية في ديلوس ، فقد كان من الممكن أن يهبط إلى ديلوس يوميا آلاف ، أو عشرات الآلاف من العبيد ، حسب قول استرابون المبالغ فيه ، وأن يتم جمعهم مرة أخرى دون صعوبة (١٨) (٢-٥ ، ١٤) . وكان يتم جلب هؤلاء العبيد من سوريا (Syria) وبيثينيا (Bithynia) وبلادبونت (Pentus) وكابا دوكيا (Cappadocia) حيث كان الاختطاف عملية منظمة للغاية ، حتى أن الملوك بدأوا يشاركون فيها . لقد اهتم التجار الرومان بهذه التجارة التي لم تكن محترمة تماما .

وهكذا كانت هناك مصادر متنوعة كثيرة للعبيد في نفس الوقت: الذين تم أسرهم أو اختطافهم أثناء الحرب ، الأطفال اللقطاء الذين تخلص منهم والداهم ، أولئك الذين استعبدوا نتيجة الديون ، وهؤلاء الذين ورثوا العبودية نتيجة ميلادهم من والدين من العبيد ، ولقد نتج عن تمركز العبيد بأعداد كبيرة لغاية في الغرب أن العمال العبيد كانوا يعاملون بقسوة . وتشتهر نصيحة كاتو ، والتي تقول بأن العبيد والمسنين أو المرضى يجب بيعهم كأدوات زائدة عن المطلوب ، بسوء السمعة (١٩١) . ويذكر بوسيدونيوس أن ملاك العبيد الصقليين كانوا يضعون علامة على عبيدهم بمجرد شرائهم ، وأكد أن هذا التصرف أثار امتعاض العبيد ذوى المولد الحر بصفة خاصة (ديودور ٣٤ ، ٢ ، ٣٦) . ولنا كل العذر عندما نحاول تفسير تلك الثورات بالتأكيد على الوضع العام السيئ للعمال من العبيد والإشارة إلى الدور الذي لعبه العديد من العبيد الجدد ، أولئك الذين كانوا احراراً من قبل والذين أرادوا استرداد حريتهم (٢٠٠). واعتقد في وجود عامل أكثر أهمية في فهم الموقف ككل وهو أن الزيادة الكبيرة في أعداد العبيد في المدن والريف أعطتهم قدرة كبيرة على المناورة . وفي كل مكان وزمان كان الرعاة يتميزون بالخشونة (٢١) وكانوا يحملون الأسلحة دائما وذلك كي يحموا قطعانهم أو ماشيتهم من الهجوم . وفي صقلية فشلت غطرسة السادة المساكين وقصورنظرهم في توفير المأكل والملبس للعبيد ومن ثم كان عليهم أن يعولوا أنفسهم عن طريق قتل عابرى السبيل والإغارة على المزارع ، كما أجبروا على التحول إلى اللصوصية والإرهاب كي يقتحموا الريف بفرقهم "مثل مجموعات متفرقة من الجنود" كما يقول بوسيدونيوس (ديودور ٣٤ ، ٣٠-٣) ولكن اللصوصية منحتهم طعم الحرية . وفي الحضر سُمح للعبيد بالاشتراك في الاحتفالات الدينية ووقفوا جنبا إلى جنب الرجال الأحرار وساهموا في نشر العبادات الأجنبية في إيطاليا (٢٢) . وعمل العبيد المتعلمون لدى الأسر الرومانية المعروفة في أعمال السكرتارية ، كما عملوا كمريين ، وتمتعوا بقدر من حريةالحركة مثل رهائن الدول الأجنبية ، مثل مجموعة الأخيين التي كان بوليبيوس ينتمي إليها، أو النبلاء القرطاجيين الذين تورطوا في مؤامرة عبيد ستيا (Setia) في لاتيوم (Latuim) عام ١٩٨٨ ق.م ، بينما كان سادتهم يضحكون على شخصية العبد الملكر الصفيق التي تظهر في الكرميديات التي اقتبسها الكتاب الرومان من الأصول الاغريقية (٣٢) . لقد كان للعبيد وجود كلى ، وسرعان ما أصبح من الصعب الاستغناء عنهم . وتوضح دلائل كثيرة كيف كان إطلاق سراح اثني عشر من العبيد في المراحل الأخيرة في حربهم غير الناجحة للاستقلال (بوليبيوس ٣٨ ، ٢٠١٥) ولم يطل الزمن بعد ذلك عندما دعى جايوس جراكوس (Gaius Gracchus) وزميله فلاكوس (Gaius Gracchus) العبيد كي يحاربوا من أجل حريتهم وذلك في الحرب الأهلية في وما نفسها .

كما رأينا ، كانت تلك الفترة واعنة من الفترات التي اهتزت فيها الدولة والمجتمع الحر بشكل عام من الأساس ، بينما كان الخروج على القانون يتزايد . وكانت الدولة الهللينستية تعانى من قلاقل أسرية وحروب أهلية ، وسمح للقرصنة وتجارة العبيد بالازدهار إلى أقصى حد. لقن حطمت الإمبراطورية الرومانية الدول القديمة والشعوب المستقلة ، وفي نفس الوقت أيدت أي حركة تمرد كان من الممكن أن تظهر ضد الملوك الشرقيين ، وكانت سريعة في الاعتراف بمجموعة المتدينين المحاربين من أجل الحرية في فلسطين باعتبارهم دولة (٢٤) . لقد كان تدخل القوة العالمية العظمى عنيفا ، بينما كانت أساساتها غير آمنة ، وفي عام ١٦٢ ق.م قتل كنايوس اوكتاڤيوس (Cnaeus كانت أساساتها الشرقية ، وذلك في ساحة الجمنازيوم في لأوديكا (Laodicea) على يد متعصب سوري يسمى ليبتينيس ساحة الجمنازيوم في لأوديكا (Laodicea) على يد متعصب سوري يسمى ليبتينيس (Leptines) . وعندما سلم القاتل لروما ، دافع عن فعلته بقوله إن وحياً من السماء قد أمره بذلك فأطلق سراحه دن عقاب (٢٥) . وبينما كان عبيد الضياع يوسمون ويكبلون

فى الأصفاد ، كان زملاؤهم الأخرون يلتحقون بالعمل لدى العائلات المعروفة كمربين وأطباء شخصيين ، أو كانوا يقومون بالأعمال التجارية فى ديلوس . وتحملت الحكومات المتهاوية مجموعات قطاع الطرق المنظمة فى الجبال ، وسمح السناتو الرومانى ، الذى طالما اتبع سياسات مدمرة، للقراصنة أن يصبحوا أقوى قوة بحرية فى شرق البحر المتوسط. وكان ذلك المزيج من العنف والضعف ، السلطة والضروج على القانون هو الذى خلق جوا ملائما الثورة.

وهذا سوف يمكننا من فهم الأحداث التي قيل إنها أدت إلى ثورات العبيد ، وقد تبدو غير مهمة في حد ذاتها في البداية ، ولكن الأزمة السياسية والاجتماعية قدمت بالفعل مادة للانفجار العنيف ، وفي حالة الثورة الصقلية الأولى ، يؤكد بوسيدونيوس نفسه بشدة على الحوادث التي أشعلت الثورة ، وهو محق في ذلك . ولكن تعميماته الأخلاقية حول غرور السادة الذي لم يعد العبيد يتحملونه يهمل الجوانب السياسية كما يعطى فكرة متدنية عن اقتصاد الجزيرة (٢٦) . ورغم أهمية الرعى وتربية الماشية والغنم والجياد ، فإن كتاب شيشرون (Cicero) (\*) الذي يحمل عنوان "Verrines" يجعل من المستحيل الشك في أن زراعة الحبوب (وأيضا الزيتون والعنب) والتجارة كانت مصادر الثروة الرئيسية . ولم يكن هذا الوضع مختلفا عما كان قبل ذلك بجيلين ، رغم محاولة الحكومات الرومانية القيام بشيء ما لتحديد حجم المراعي ، بعد أن استوعبت دروس تلك الثورات ، ويقدم شيشرون التجار والمزارعين باعتبارهم الجزء الأكثر تأثيرا من السكان الصقليين . وبطبيعة الحال ، فهو لايذكر العبيد بالرغم من حقيقة أن قوة العمل ككل في الضبياع كانت تتكون من العبيد . وقد وجد العبيد أيضا في منازل طبقة الفرسان الرومان ، وعند الايطاليين والإغريق الأصليين والصقليين (الذين كانوا يشكلون الأغلبية) سواء كخدم منازل أو ليضفوا جوا من العظمة والفخامه وكان معبد قينوس (Venus) على جبل ايركس (Eryx) يملك عددا من العبيد الذين. كان من المكن أن يعملوا بالأجر كرسل وحراس شخصيين وحجاب ورجال شرطه وموسيقيين وجامعي ضرائب طبقا لكلام شيشرون . ولم يذكر هؤلاء العبيد المقدسين في قصة الثورة الصقلية ، ولكن كما يبدو فمن المحتمل أن العبيد شاركوا إلى حد ما ، في احتفالات وطقوس عبادة الربة المبجلة كيريس (Ceres) (\*\* في اينا (Enna) والتي يصفها شيشرون بأنها مكان مقدس أكثر منها مدينة ، وبذلك أتيح لهم قدر من حرية

الحركة . لقد بدأت الثورة في تلك المدينة . كان دامو فيلوس (Damophilus) ، الذي حقق ثروة كبيرة وكان حديث العهد بالثراء ، يطمح في لعب دور "السيد الاقطاعي الكبير" ، وتشبهت به زوجته ميجاليس (Megallis) . ولقد تسبب الاثنان في ترويع عبيدهما وعاملاهما بقدر من القسوة جعلهم يقررون قتلهما . وقد بذل دامو فيلوس ، الذي كان متوحشاً ويتصف بالإهمال ، كل مايمكن لكي يضمن نجاح التمرد ، فقد حول رعاته إلى لصوص بعد أن امتلك حاشية من العبيد المسلحين لكي يرافقوه في موكبه الملكي عبر البلاد . وقد لعب انتيجينيس (Antigenis) لعبة بنفس القدر من الخطورة . فقد كان يملك عبدا يسمى ايونوس (Eunus) ، وكان يعبد إلهة سورية تتمتع بقرة إلهية خارقة فأخبرته بأنه سوف يصبح ملكا ، واستمر انتيجينيس في دعوة الحاضرين عندما يتولى الملك الالاك . ورغم التسلية التي ريما حصلوا عليها من السخرية من ذلك العبد المقدس الأبله ، فقد حوات عيد الساتورناليا إلى حدث عادى ، ولم يمر وقت طويل إلا وقد أصبح هذا العبد ملكا بالفعل . وتحول عبيد دامو فيلوس الثائرون وقت طويل إلا وقد أصبح هذا العبد ملكا بالفعل . وتحول عبيد دامو فيلوس الثائرون الى ذلك النبي الفذ ، وانضم اللصوص إلى أتباع الإلهة كي يقوموا بثورة عنيفة كان سادتهم أنفسهم مسئواين عن انفجارها .

وفي مملكة برجامون (Pergamum) كانت وصية أتالوس الثالث (Attalus III) سيئة النية ، بالإضافة إلى سوء سمعة السياسة الرومانية في كل آسيا الصغرى بشكل عام ، هي التي خلقت الظروف التي تسبببت في ثورة اريستونيكوس عام ، هي التي خلقت الظروف التي تسبببت في ثورة اريستونيكوس (Aristonicus) وفي ذلك الوقت لم يكن من غير المألوف في الشرق الهللينستي أن يدعى أحد أعضاء العائلة الملكية غير الشرعيين أن له حقا في التاج ، وكان من الحتمى أن يتجه اريستونيكوس إلى الفقراء والعبيد طلبا للمساعدة في ضوء الوصية التي أعلنت برجامون ، مقر الملكية ، مدينة حرة وأكدت حرية مدن إغريقية أخرى ، بينما تركت الرومان كل ما كانت تملكه الأسرة الحاكمة ، سواء المنقولات أو غير المنقولات ، والتي كانت تضم أراضي الرعايا الآسيويين . ويمكننا أن نتوقع أن الرومان ما كانوا ليدعوا أي شيء يفلت من قبضتهم ، وأن المن سوف تقبل الاتفاق الجديد بشكل واضح ، فما هو البديل الذي كان متاحاً أمام هذا الشخص المدعى ، والذي لم يكن حتى الجيش يطيعه آنذاك ، سوى أن يتجه إلى البروليتازيا ، وإلى الأقنان البؤساء في

ضياع الملك وفى المعابد والمدن وإلى جماهير العبيد الغفيرة التى تعمل فى الحقول والغابات وفى المحاجر والمناجم فى داخل البلد ؟ (٢٩١ ويمكننا أن نقول إن هذه كانت حالة أمير محروم ارتبط بطبقة محرومة ، بعد أن خلق الخنوع الملكى والطمع الرومانى حالة من الفوضى .

ويعتبر انفجار الثورة الصقلية الثانية نموذجا مثاليا على كيف حرض ضعف الحكومة تجاه ممارسات تجار العبيد وملاكهم غير القانونية الثوار في اللحظات الأولى للثورة . فبسبب الجشع والرغبة في الحصول على عمالة العبيد كثيرا ما اشترى أصحاب رؤوس الأموال الرومان العبيد الذين استولى عليهم اللصوص من ديارهم الآسيوية حيث كانوا ينعمون بالحرية ثم قاموا ببيعهم عبر وساطة المزارعين الأثرياء. وأثناء حملة القنصل ماريوس (Marius) ضد كيمبرى (Cimbri) أرسل يطلب فرقة عسكرية من نيكوميديس الثالث (Nicomedes III) ملك بيثينا (Bithynia) . ولكن الأخير أجابه بصراحة أن معظم البيثيين في سن التجنيد قد تم اختطافهم ، وأصبحوا الآن عبيدا في مقاطعات الإمبراطورية الرومانية المختلفة . ونتيجة لذلك، أمر مجلس الشيوخ (Senate) الحكام المحليين أن يطلقوا سراح الأشخاص الذين استعبدوا بالقوة بهذه الطريقة ، وفي صقلية ، عندما وصلت هذه الأوامر إلى ليكنيوس نيرفا (Licinius Nerva) بدأ التحقيق في الأمر وأعلن خلال أيام قليلة تحرير ٨٠٠ عبد، ولكنه أوقف التحقيق فجأة ، بعد أن قام الرأسماليون برشوته أو بتهديده وأرسل العبيد الذين تدفقوا على سراقوسة ليعودوا مرة أخرى إلى سادتهم . وبعد ذلك بقليل ، انفجر الشغب فجأة في أجزاء عديدة في الجزيرة في الوقت الذي وجدت فيه الإمبراطورية نفسها مهددة بشدة في مكان آخر.

وقبل وقت قليل من ثورة العبيد فى صقلية قام العبيد فى إيطاليا ببعض المؤامرات (ديودور ٢٦ ، ٢) التى كانت دليلا على الفوضى العامة فى الطبقات الحاكمة . لقد منح فيتيوس (Vettius) ، وكان أحد الفرسان الرومان الذين جردوا من ممتلكاتهم ، عبيده حريتهم وأعلن نفسه ملكا عليهم . وخلال السنوات التالية انفجرت الثورة والحرب الأهلية بين ماريوس (Marius) وسوللا (Sulla) فى كل أنحاء ايطاليا . وحتى بعد عودة سوللا لم تكن الحكومة فى موقف يمكنها من حفظ السلام فى الأقاليم الإيطالية الجنوبية حيث استخدم كبار ملاك الأراضى أعدادا كبيرة من العبيد مرة أخرى وقام

الأرستقراطيون المبجلون بأعمال القتل والسلب والنهب بمساعدة جماعات مسلحة من الخدم (٢٠٠) . وأمكن المرسوم الذي أصدره ليكينيوس لوكوللوس (Licinius Lucullus) عام ٧٦ ق.م أن يزيل الآثار السيئة لهذه الممارسة ، ولكنه عجز عن استئصالها . ولقد شاعت الاضطرابات المدنية التي خلقها أثرياء الرومان وأسراب العبيد في ممتلكات المواطنين الرومان في أنحاء إيطاليا عندما انطلق سبارتاكوس (Spartacus) من ثكنات المحاربين في كابوا (Capua) ومعه رفاقه في محاولة المحصول على الحرية لنفسه وازملائه من المعذبين . ومرة أخرى أصبحت هذه المحاولة أكبر حروب العبيد نتيجة للطريقة التي كانت تتصرف بها الطبقة الحاكمة ونتيجة للطريقة اللاإنسانية التي تدرب بها المحاربون على قتل البشر كنوع من الرياضة ، ونتيجة التهاون الذي يصل إلى حد الجريمة الذي مارسته جماعات اللصوص وشجعت عليه حتى بين جموع العمال الزراعيين . لقد كانت إيطاليا جاهزة كي يستولى المحاربون عليها .

# الحركات الشعبية والإجراءات الحكومية المضادة:

ماذا فعل العبيد عندما أتيحت لهم فرصة القيام بعمل كى يستفيدوا من هذه الفرصة المواتية ؟ لقد وجدوا أنفسهم فى موقف صعب للغاية فبالرغم من زيادة أعدادهم بقدر كبير ، فقد تفرقوا بين المدينة والريف دون تماسك ودون شعور بالروح العسكرية . لقد انقسموا إلى مجموعات محدودة وذلك فى عصابات العبيد فى المزارع الفردية وفى المهن الحرة ، والجماعات الدينية ، والأحزاب وفى جماعات اللصوصية التى شجعها سادتهم وربما قاموا بتكوينها . ولقد وقفت الحكومة والمواطنون الأحرار موقفا موحدا ضد هؤلاء الرعاع الذين يفتقرون إلى التنظيم . وعندما كان أحد سكان المدن القديمة يفكر فى قلاقل العبيد ، فإن أول مايتبادر إلى ذهنه هو أن عددا منهم قد يوجد فى منزله شخصيا (٢٣١) . ولقد كان من المسلم به أن يفقد أحد الأثرياء كل مايملك فى مثل هذه الثورة (٢٣١) وفى ظل هذه الظروف ، وفى ضوء ما وصلنا من الأخبار، فقد تبدو تصرفات العبيد كحركات شعبية عاجزة . إن الحكايات التى تتناول اضطرابات تبدو تصرفات العبيد كحركات شعبية عاجزة أو إلى حالات تمرد سابقة ، لها بعض العبيد، سواء كانت تشير إلى ثورات هذه الفترة أو إلى حالات تمرد سابقة ، لها بعض الموضوعات المشتركة التى يمكن فهمها فى ضوء أن الوضع القائم آنذاك لم يتغير بشكل أساسى . فقد عرفنا أن العبيد بدافع من إحساسهم بالمرارة ، تجمعوا فى السر وناقشوا إمكانية الثورة (Conspiratio) ، وهو ما أسماه الرومان "مؤامرة (Conspiratio) .

ولايمكننا التأكد من اللغة والمفاهيم والرموز التى يمكن أن يكونوا قد استخدموها لهذا الغرض فى هذا المجتمع المختلط الملىء بمختلف الألوان ، والذى ضم ، عن عمد، أعضاء من أصول قومية مختلفة . وإن مصادرنا التى تنتمى بنون استثناء إلى طبقة المواطنين ، تذكر أن العبيد أرادوا الانتقام من المعاملة السيئة التى عانوا منها طويلا ، وأنهم خرجوا ليقتلوا سادتهم ويحرروا أملاكهم ونساءهم ، فسرقوا وحطموا (٢٤) . وفى وصف متأخر لثورات العبيد ، نجد موضوع القتل والسلب والاختطاف ، وغالبا ما كان يتم رسمه بألوان حية المغاية ، ففى المذبحة التى قيل إنها حدثت بعد الحرب الصقلية الأولى ، قيل إن العبيد كانوا يقتحمون البيوت وكانوا فى بعض الأحيان ينزعون الأطفال من صدور أمهاتهم ويلقون بهم على الأرض (ديوبور ٣٤ ، ٢ ، ١١ مومايليه) وعندما كانوا يأخنون بعض الاشخاص سجناء كانوا لايكتفون بقطع أيديهم فقط بل كانوا يقطعون أذرعهم أيضا (ديوبور ٣٤ ، ٨) . وسرعان ماتجاوزت مجموعة فقط بل كانوا يقطعون أذرعهم أيضا (ديوبور ٣٤ ، ٨) . وسرعان ماتجاوزت مجموعة وخططت لعمل يستمر فترة أطول ، فتجمعوا فى احتفال ليلى قدموا القرابين ، وأقسموا قسما مشتركا (Coniuratio) ، واستولوا على ماوقع فى أيديهم من أسلحة على الفور وإندفعوا صوب المدينة (ديوبور ٣٤ ، ٢ ) .

لقد حول نجاحهم الأول الموقف تماما ، فهم الآن يتصرفون وفق خطة ما وعليهم أن يقرروا طبيعة أهدافهم طويلة المدى كى يضفوا نوعا من الطابع السياسى على ثورتهم ، وبينما تميزت الفترة الأولى بطابع المساواة التى تتميز بها أى حركة تلقائية ، فقد ظهرت الآن شخصية القائد وأمكن رؤية الخطوط الأساسية الرئيسية للموقف بوضوح أكثر ،

والحق يقال ، لقد قاد السورى أيونوس الثورة الصقلية الأولى منذ البداية . لقد تسببت قوته فى السحر وقدرته على التنبؤ فى خلق شعور قوى . لقد أعلن أن الإلهة السورية قد ظهرت له ووعدته بأنه سيصبح ملكا . ولقد جعل ذلك العبيد المقهورين والمتبرمين فى منزل داموفيلوس ينظرون إليه باعتباره قائدهم ، ومن خلاله حصلوا على موافقة الآلهة ثم شرعوا فى العمل . واحتلوا مدينة اينا وأخذوا داموفيلوس وميجاليس زوجته ثم وضعوهما تحت الحراسة. ثم اجتمع المتمردون فى مسرح المدينة ، ويبدو أن طبيعة المكان قد فرضت عليهم إجراء مختلفا ، فقد أراد العبيد أن يجعلوا قرارهم مثل

القرارات التى يصدرها المجلس الشعبى فى أى مدينة إغريقية (Polis) ولكن قام اثنان من العبيد كانا يشعران بالمرارة بصفة خاصة تجاه داموفيلوس فأردياه قتيلا دون أن ينتظرا حكما رسميا من الشعب (Demos) لقد وصل المجلس الآن إلى مرحلة الوعى السياسى وأصبحت قراراته تتسم بالأهمية الكبرى: "لقد اختاروا ايونوس ملكا عليهم، ليس بسبب شجاعته او قدرته العسكرية ولكن بالتحديد بسبب قدراته السحرية ، ولأنه بدأ الثورة ، وأيضاً لأن اسمه كان ضمانا لحسن النية بالنسبة لرعاياه (ديودور ٣٤، ٢٠ - ١٥) .

وهكذا كان من الواضح أن جماهير العبيد قد شكلت من نفسها شعبا من شعوب السلالة الهللينستية ، وباعتبارها مجلسا عسكريا في الإمبراطورية السلوقية أو البطلمية ، اختارت لنفسها قائدا كان مجرد اسمه ضمانا لفضيلة كانت موضع تقدير كبير في الحاكم ( الطيبة Eunoia) فهو "الملك الطيب" (٣٥) . ويوضع التأكيد على قدرات الرجل المختار السحرية فكرة الملك المسيحي التي سوف نتناولها بالتفصيل فيما بعد . وتجعل حقيقة أن ايونوس سمى نفسه انتيوخوس (Antiochus) وأطلق على شعبه المكون من المتمردين اسم السوريين (ديودور ٣٤، ٢٤٠٢) الشخصية السلوقية لهذا الحاكم شديدة الوضوح ، فباستخدامه لهذا اللقب أراد الملك أن يدرج نفسه في هذه الأسرة المشهورة . وتوضيح حقيقة أنه جاء من مدينة أباميا (Apamea) في سوريا ، أنه ربما سمع أو حتى شاهد بنفسه ، قبل ذلك بحوالي عشر سنوات ، كيف وضع ديودوتوس تريفون (Diodotus Tryphon) الابن الأصلغس للإسكندر بالاس (Alcxander Balas) باعتباره انتيوخوس إبيفانيس ثيوس (Antiochus Epipnanis) Theos) (٣٦) . وعلى أية حال ، فقد طالب "بمملكة السوريين" حسب الطريقة التي كانت شائعة أنذاك لوصف الإمبراطورية السلوقية . ولايمكننا في الوقت الحاضر الإجابة على سؤال عما إذا كان ينظر لشعبه كمجتمع قومي أو ديني في هذا البلد

لقد بدأ نشاط الحكومة على الفور، وباعتباره قائدا منفردا للمتمردين ، دعا أيونوس المجلس الجديد ، وأصدر حكما بموت جميع السجناء الذين أسروا في أباميا ، باستثناء أولئك الذين كان في إمكانهم تصنيع أسلحة له ، وسلم الإماء ميجاليس كي يعاقبوها ، وقام هو شخصيا بقتل سادته انتيجنيس وبيثون ، لكنه أطلق سراح الذين

صدقوا نبوءاته فيما مضى وعاملوه معاملة طيبة عندما كان موجودا فى مأدبة سيده (ديوبور ٣٤ ، ٢ ، ١٥ ، ١٥) ولبس ايونوس تاجا وزين نفسه بملابس الملك وشاراته ، ونصب زوجته ملكة واختار مجلسا من الرجال الناضجين ، وفى هذا المجلس كوفئ الإغريقى اخايوس (Achaeus) على نقده العلنى (ديوبور ٣٤ ، ٢-١٦ ، ٢٤) وتوضح قصة الأيام الاخيرة للثورة أن ايونوس كان لديه حرس شخصى مكون من نحو ألف شخص ، ومن بين حاشيته نجد الطاهى والخباز وعامل المساج والمهرج (ديوبور ٣٤ ، ٢٢) وهم الذين قد نجدهم أيضا فى البلاط السلوقى (٣٧) وصك الملك أيونوس عملته . ففى المتحف البريطانى ومتحف سراقوس توجد عملة برونزية صغيرة رأس ديمتير وهى تلبس الوشاح وعلى الوجه الآخر سنبلة من القمح مع النقش ANTI المحادر أنهما قد صكتا على يد الملك العبد انتيوخوس (٢٨) . ولقد مضى بعض الوقت قبل أن يتمكن ايونوس من الاستفاده من الحق الملكي بصك العملة . وتشير التقارير إلى أن أول مافعله بعد من الحباش أنه سلح المتمردين الذين ازداد عددهم بشكل كبير ، وهو مايعبر عنه بكلمة "مجتمع أد تجمع" (Congregatio). وهكذا بدأت الحملة ضد الرومان تكتسب بكلمة "مجتمع أد تجمع" (Congregatio). وهكذا بدأت الحملة ضد الرومان تكتسب قوة دافعة .

وفي نفس الوقت الذي قامت فيه ثورة أيونوس ، حدث تمرد آخر قاده عبد يسمى كليون (Cleon) وذلك في جنوب غرب الجزيرة ، وليست لدينا معلومات كثيرة عن المرحلة الأولى من هذه الثورة والتي قادها قاطع طريق صقلى من مقاطعة جبال تاوروس (Taurus) وأصبح يُستخدم الآن كراعي للغنم وقاطع طريق في منطقة الريف حول أجريجنتوم (Agrigentum) وكانت الظروف التي قادته إلى تكوين عصابة من العبيد مشابهة الوضع في إينا، ومن الصفات المميزة للثورات الصقلية بالفعل أنها تكونت حول مركزين رئيسيين ، وكان أهم ما أدهش المعلقين القدامي أن المجموعتين لم تقاتل إحداهما الأخرى ، بل ذهب كليون واتباعه إلى إينا ووضعوا أنفسهم تحت رئاسة أيونوس (ديودور ۲۶، ۲۰، ۲۰، ۲۷) ويمكننا أن نفهم سبب دهشة بوسيدوينوس أيونوس (ديودور ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰) ويمكننا أن نفهم سبب دهشة بوسيدوينوس القدامي كانت لديهم بعض المفاهيم المسبقة عن تلك الثورات ، فقد رأوها كثورات من ذلك النوع الذي يحدث دائما في صراعات القوى الهللينستية ولقد دفعهم هذا إلى ذلك النوع الذي يحدث دائما في صراعات القوى الهللينستية ولقد دفعهم هذا إلى

وبشكل عام ، كانت حكومة أيونوس ، من ناحية الشكل ، دولة ذات دستور سلوقي ، مزروعة في الغرب . وكان غياب عبادة الملوك هو الخروج الوحيد على نظام حكم الملوك السلوقيين الحقيقيين ، وقد يرجع السبب في ذلك إلى وضع أيونوس الخاص كوزير للإلهة السورية . ولم تخبرنا المصادر بشئ عن كيفية إدارة هذه الملكة في غرب سوريا . ومن المتخيل أن مقاطعاتها قد تناثرت في مدن عديدة لم تشارك في الثورة ، مثلما كانت تنقسم سوريا عندما يكون هناك صراع على العرش أو مثلما حدث في إيطاليا عندما بدأ تمرد الحلفاء الإيطاليين . وليس هناك دليل على وجود نظام اجتماعي جديد بشكل جذرى ، أكثر من حصول العبيد على حقوق سادتهم المهزومين وأملاكهم . فعلى سبيل المثال أعطى الملك أيونوس أخايوس منزل سيده السابق (ديودور ٣٤ ، ٢ ، ٤٢) ، وقد يفسر هذا لماذا لم تشارك الطبقة العاملة الحرة في المدن في الحركة الجديدة ، كما لم تؤيد النظام القديم ، ولكنها حاولت الحصول على أكبر قدر من الفائدة سواء من سادتهم السابقين او الجدد . وبينما لم يمس العبيد المخازن أو الضياع او الفلاحين الذين يعملون بها . فإن البروليتاريا قامت بعمليات نهب بلا حدود وقامت بإحراق المزارع وماتحتويه (ديودور ٢٤، ٢، ٤٨) . ومن الواضح أن دولة العبيد الأولى كانت تهدف فقط إلى قلب المجتمع رأسا على عقب وليس إلى خلق نظام اجتماعي شيوعي .

ومن خلال المصادر الأدبية والنقوش عرفنا بشكل جزئى المسار العسكرى للتمرد الذى قاده أريستونيكوس ولكن من الصعب فهم شخصيته السياسية والاجتماعية الغريب فى الأمر هنا أن العضو غير الشرعى فى الأسرة الحاكمة هو الذى طالب بالتاج وحارب من أجل ذلك ضد الرومان وضد ورثة الملك السابق وكذلك ضد أبناء وطنه الذين عارضوه ، وبتعبير آخر فقد خطط أريستونيكوس منذ البداية مسار نشاطه الثورى . وبالفعل لقد أجبرته شروط وصية اتالوس ان يبحث عن مؤيدين له بين جماهير المدن والريف المقهورة التى لم تكن تأمل فى شىء من جانب الرومان والتى عانت من قبل من تحالف الإدارة الملكية مع البرجوازيين فى المدينة . ومن المحتمل أن أخبار الثورة الصقلية قد شدت من أزره وشجعته على القيام بمحاولته بتأييد من الفقراء والعبيد (ديوبور ٢٦٠٠٢٠٤) . وليس هناك شك فى أن أريستونيكوس ، وهو ابن الومينيس الثاني (Ephesia) من ابنة عازف قيثارة من أفيسيا (Ephesia)

والذي لم يكن أصغر كثيرا من اتالوس الثالث ، كانت له بالفعل آمال في تحقيق قدر من القوة أثناء حياة الملك . ولم تقف في طريقه العادات الهللينستية المتعلقة بحقوق الخلافة حيث أصبح من المألوف منذ منتصف القرن الثاني في الأسر السورية والمصرية الحاكمة المنحلة أن يقف الأبناء غير الشرعيين أو الذين يدعون النسب للحكام السابقين في وجه الملوك الجالسين على العرش مطالبين بهذا العرش (٣٩) . والشيء المؤكد أن أريستونيكوس قد طالب بالعرش بمجرد أن مات الملك ، واتخذ اسما ملكياً هو ايومنيس (Eumenes) وقدم تقويما جديدا يبدأ بسنوات حكمه (٤٠٠) . ومن المحتمل جدا أنه منذ البداية دعى العبيد كي يحاربوا من أجل حريتهم . وكان المرسوم الذي حاولت به مدينة برجامون أن تواجه الموقف الجديد يحتوى ، ضمن أشياء أخرى ، شرطا يقضى بأن يمنح الأجانب المقيمون في المدينة حقوق المواطنة بينما ينال العبيد المحررون وعبيد الملك وأفراد الشعب مكانة المقيمين (٤١١) . وهذه المنحة غير المسبوقة والتى تمت دون أية شروط مسبقة توضح وجود تهديد خطير للمدينة ومقاطعاتها وأنه في تلك اللحظة تم بالفعل وعد العبيد بمنحهم حريتهم . ويتفق هذا مع ما قاله استرابون (۲۸۰۱۰۱۶) من أنه بعد هزيمة أريستونيكوس في معركة كيمي (Cyme) البحرية ، ذهب إلى الداخل وبسرعة كبيرة وجمع حوله جمهرة من الفقراء العبيد الذين كان قد وعدهم بالحرية ، وأطلق عليهم اسم Heliopolitai ، ومن ثم فقد كان وعده للعبيد قبل ذلك بكثير ، وكان كل مايفعله الآن هو أن يعطى دولته البروليتارية شكلها النهائي . وإذا كان هذا المطالب بالعرش قد اتجه منذ البداية للطبقات الدنيا طلبا التأييد ، فإن ذلك قد يفسر لماذا لم ترغب المدن الإغريقية في أخذ أي دور في هذه الحركة (لم تشاركه بمحض رغبتها سوى مدينه فوكايا) ، كما تفسر الحماس المذهل الذي سناعيد به ملوك بيثينينا (Bithynia) وبافيلاجونينا (Paphlagonia) وبونتس (Pontus) وكبانوكيا (Coppadocia) عملاء روما وملاك العبيد من أجل الإطاحة بأريستونيكوس . ولايمكننا أن نتخيل طبيعة البناء الاجتماعي في الدولة الجديدة سوي بشكل تقريبي . وكما سنرى بعد قليل ، فإن تسمية أعضاء هذه الدولة الجديدة باسم (Heliopolitai) تتضمن ادعاءات دينية وقومية . كما نعرف بشكل واضح أن أعداء روما والمعارضين لسياسة السناتو كانت لديهم أمال عريضة في أريستونيكوس، أو على الأقل كانت أمالهم فيه أكبر من أمالهم بالنسبة لأيونوس وذلك من حقيقة هروب

بلوسيوس (Blossius) ، مؤيد سياسة آل جراكوس في روما ، إلى أريستونيكوس في آسيا وذلك بعد موت تيبريوس جراكوس (٤٣٠) . وبقدر مايهمنا الأمر نقول إن عبيد آسيا المتمردين لم يكونوا سوى أدوات سلبية استخدمها المطالب بالعرش ، ولكن طريقة كفاحهم بعد موت قائدهم تعطينا فكرة بسيطة عن آمالهم في عالم أفضل .

وتخبرنا المصادر بمعلومات أكثر عن الثورة الصقلية الثانية من الناحية السياسية. فسرعان ماحل النشاط السياسي القعال محل العنف المستشرى ، فبعد أن صرف القائد نيرقا (Nerva) هؤلاء العبيد الذين كانوا يأملون في استعادة حريتهم ، تجمعوا في حرم معبد باليكي (Palici) ، الحصن التقليدي للاستقلال في صقلية ، وناقشوا استعدادات الثورة ، ولكن سرعان مابدأت الاضطرابات في أماكن أخرى عديدة في نفس الوقت . فعفى أقعمى غرب الجنزيرة ، بدأت الاضطرابات في هليكيساي (Halicyae) عندما قتل العبيد سادتهم في أحد المنازل الكبيرة ، ثم انضم اليهم عبيد المزارع المجاورة واحتلوا موقعا دفاعيا قريبا (ديودور ٣٦ ٣ ، ٣-٦) وفي البداية ، سار التمرد بنفس الطريقة التي حدث بها تمرد آخر في منطقة أخرى في الجنوب الغربي ، ولكن هزيمة الجيش الروماني أدت إلى زيادة أعدادهم زيادة كبيرة وإلى القيام بعمل سياسي طويل المدى ، فقد تقابل المتمردون كمجلس شعبي (ekklesia) واختاروا واحداً منهم ملكاً ، ذلك الشخص هو سالقيوس (Salvius) . وهناك دليل معاصر كاف لعبيد يحملون هذا الاسم ، فهو واحد من أسماء كثيرة كانت شائعة تعنى الحظ ، ولكن هذا لايعنى بالضرورة أن سالڤيوس ولد في منطقة إيطالية . لقد كان سالفيوس عرافاً وعازفاً للناي في الاحتفالات النسائية ، وهو مايشير مرة أخرى إلى الأساس الديني الذي يجعله مناسبا لتولى الحكم . وكان هذا الملك المسمى سالفيوس هو الذي أمر بتجنب أن تصبح المدن أماكن للبطالة والفجور ، وقسم المتمردين إلى ثلاث مجموعات متفرقة كل منها تحت قيادة قائد ، وأمرهم أن يغيروا على الريف كي يجندوا المؤيدين ويحصلوا على أسلحة أفضل . وبعد أن تجمعت الفرق الثلاث بالقرب من مـورجـانتين (Morgantine) في جنوب شـرق الجـزيرة (٤٤١) ، بدأت العـمليـات العسكرية بصورة جدية (ديوبور ٣٦ ، ١٠٤ - ٥) .

وأثناء ذلك ، جمع أثينيون (Athenion) ، وكان صقليا ضليعا في علم التنجيم ، وكان معليا في علم التنجيم ، عصابة من العبيد في كل من سيجستا (Segesta) وليليبايوم (Lilybaeium) وكان

تجميعه لهذه القوة العاملة في المنطقة تحت قيادته أمراً بالغ الغرابة ، فهو لم يستخدم سوى أكثر الرجال كفاءة ليكونوا جنودا ، وأرغم البقية على البقاء في وظائفهم وأماكنهم السابقة ، وهو تنظيم ضمن الحفاظ على القوات ، ثم أعلن في مرسوم أن الآلهة قد أوضحت له من خلال النجوم أن صقلية بكاملها سوف تسقط في يديه ، ومن ثم يجب التعامل مع الأرض ، كزراعة ومحصول، بقدر من الاحترام كما لو كانت تخصه هو شخصيا (ديوبور ٣٦ ، ٥ ، ١-٣) . ولقد انتهت أعمال النهب والسلب هنا بعين أحد العبيد كناظر الضيعة ، وكان مسئولا عن مائتين من العمال . ومن المحتمل أن اثينيون طالب باعتباره صاحب حق ملكي أن يخدمه أتباعه كما فعل الحكام الهللينستيون في الشرق . ومن الممكن أيضا القول بأن ذلك الأمر الذي يعتبر الريف ملكا شخصيا له يوحي بأنه كان ينوى أن يمتلك العبيد الأرض على المشاع في هذه الدولة الجديدة .

وكما حدث في الحرب الأولى ، انضمت أهم خليتين توريتين معا وفي التحليل الأخير فإن هذه الثنائية قد ترجع إلى الأصول البونية والإغريقية في الاقتصاد الصقلي - ومرة أخرى كان الطرف الصقلي هو الذي يخضع لسلطة الطرف الآخر ، وبعد أن نصب نفسه بنجاح في أكثر الأجزاء خصوبة في الجزء الشرقي ، وبعد أن قدم قرابين الشكر مرة واحدة لباليكي ، ادعى سالڤيوس أنه ملك ومنحه أتباعه اسم تريفون (Tryphon) (ديودور ٣٦ ، ٧-١) . ولابد أن يشير هذا إلى احتفال التتويج ، لأنه كان قد انتخب ملكا بالفعل قبل هذا ، ويشير الاسم الملكي تريفون ، والذي حمله منذ تلك اللحظه فصاعداً ، إلى الشرق الهللينستي . وهناك أمثلة عديدة على استخدام هذا الاسم توحى بأنه يعنى عربدة (Tryphe) ملك من الملوك الفارسيين وانها كانت هدفه الأساسي في الحياة (٥٤) . ولكن هذا المعنى ينطبق في حالة استخدام اسم تريفون كلقب فقط ، وعلى أية حال ، فقد اختفى المعنى الأساسى للاسم من الذاكرة الشعبية تماما لدرجة أن الاسم تريفون وتريفاينا (Tryphaina) كانا يستخدمان كأسماء اشخصيات عادية (٤٦) . وطالمًا أن الأمر يتعلق بسالفيوس ، فإن أي إيحاء بوجود صلة بالثراء الشرقي سوف يكون في غير محله بالمرة ، اذ أنه أراد تجنب المدن لفجورها . ومن المحتمل أنه كان يفكر في واحد معين ممن يحملون هذا الاسم. فنحن نعرف واحداً فقط سمى نفسه بهذا الاسم ، هو المغتصب السلوقي الذي كان أول من وضع

الطفل انتيوخوس إبيفانيس ثيوس على العرش ، ثم سرعان ما أزاح هذا المخلوق عن العرش ونصب نفسه ملكا (تقريبا عام ١٤١-١٤١ ق.م) . وعملاته كملك توضح أنه كسر القاعدة عندما استخدم سنوات حكمه للتاريخ بدلا من تلك الطريقة المعتادة التى ترجع للفترة السلوقية ، كما لقب نفسه بلقب الحاكم المطلق (Autokrator) إلى جانب لقبه كملك (Basileus) ، وهو مايوضح إدراكه للأساس العسكرى لحكمه (٤٧) إن شخصية هذا الرجل الذي بدأ قائدا ، ثم أصبح لصا ، ثم صار قائدا مرة أخرى وأصبح ملكا أخيرا لم تُنس على الإطلاق في مدينة أباميا (Apamea) التي ولد بالقرب منها ومات بين جدرانها عندما ألقى بنفسه في النيران (٤٨) . ومن المحتمل أن ذكرى هذا الإنسان المتألق عاشت في نفوس عبيده القادمين من الشرق ، ولقد جعلته سماته الثورية وقوة نظامه نموذجا فريدا للثوار الصقليين .

ولقد شرع الملك تريفون في خلق شكل دستورى محدد لحكومته وفي بناء مقر ملكى لنفسه (ديودور ٣٦ ، ٧ ، ٢٦) وقام باستدعاء إثينيون إليه كما يستدعى الملك قائده ، وأطاعه أثينيون وجهز نفسه للنزول من مكانة ملك لمكانة قائد ، وكان ترتيبه التالى بعد الملك ومن ثم يصبح خليفته بعد موته . وأعد تريفون قلعة تريو كالا (Trio kala) المرتفعة لتصبح مقرا له على الطراز الهللينستى ، وكانت مزودة بحائط وخندق باعتبارها حصنا ، كما كان بها قصر وسوق فسيح باعتبارها مركزا المدينة . ومثلما فعل أيونوس من قبل أنشأ تريفون مجلساً ، ولكنه كان يرتدى ملابس الحاكم الرومانى ، وكان له حرس (Lictores) يصحبونه كانوا يرتدون عباءة أرجوانية واسعة ، وهو لبس يشبه ما كان يرتديه كبار الموظفين الرومان . وأثناء واحدة من الفتن الصغرى التي يشبه ما كان يرتديه كبار الموظفين الرومان . وأثناء واحدة من الفتن الصغرى التي العباءة الأرجوانية وعين حرسا لصحبته ، ذلك هو الفارس المسمى فيتيوس (.T

ونتوقف الآن لحظة كى نستعرض هذه المحاولة الثانية لإقامة دولة فى صقلية ، ويجب فى البداية أن نؤكد أنه لم يكن هناك بالتأكيد نقص فى الأفكار السياسية ، ولكن النتيجة النهائية ، كما تصفها مصادرنا ، كانت بشكل عام غير متبلورة بالمرة ، إن لم تكن مجموعة متنوعة من المفاهيم المرفوضة من العالمين الشرقى والغربى . ونجد

أعلى درجات الأصالة فى تقسيم أثينيون أتباعه إلى جنود ومدنيين وفى إشارته إلى أن الأرض ككل يجب أن تكون ملكيتها ملكية عامة فى مرحلة ما . وإذا كانت توجد هنا أية اتجاهات شيوعية ، فإنها لم تمنع البروليتاريا الحرة من السلب والنهب والقتل حتى فى تلك المناسبة (ديودور ٢٦.١٦) وبشكل عام لم توجد أية روح عسكرية بين الفقراء والمقهورين . ولقد صهر حكم تريفون العناصر الهللينستية والرومانية معا ، وكان أول قائد هام يجعل أعلى وظائف القضاء الرومانى ترمز للملكية . ولقد سبق هذا المزج الغريب بين زى الفاتح غير المألوف والحكم الملكى تحول قيصر إلى ديكتاتور .

وبالنسبة لسبارتاكوس (Spartacus) ، فقد تحددت كل مرحلة من مراحل حياته ومراحل نشاطه التى نعرفها باحتياجات الخدمة العسكرية ومهنة المحاربين ، والقيادة في الحرب لدرجة أن البحث عن أية خطط سياسية لعبت دورا في صعوده قد يكون غير مقنع . ويبدو هذا أمرا طبيعيا ، سواء بسبب أصواه وشخصيته أو بسبب السمات القومية للجزء الأكبر من جيشه الضخم . ولقد قيل إنه كان تراقيا ، كما يشير اسمه إلى أصله التراقي (ويشير لذلك أيضا أن اسم سبارتوكوس Spartokos قد ورد ضمن أسماء الأسرة الحاكمة في مملكة البسفور) . ولقد ذكر الإمبراطور كلوديوس ضمن أسماء الأسرة الحاكمة في مملكة البسفور) ، ولقد ذكر الإمبراطور كلوديوس (Claudius) باعتبار سبارتيكوس (Sparticus) من قبيلة بيس (Bessi) وذلك في شهادته العسكرية (١٤٠) ومن المحتمل بالفعل أن هذا المحارب قد أتى أيضا من هؤلاء المورب . وطبقا لما يذكر استرابون (٧ ، ٥ ، ١٧) فقد كان الصوص الذين كانوا يملأون جيل رودويي (Rhodope) يعتبرون هؤلاء البيسي مجرد قطاع طريق ، أي أنهم كانوا يعتبرون لصوصا من الدرجة الثانية .

من الواضح أن شخصية هذا المحارب الشجاع الحصيف لم تفتقر عناصر النبل والطيبة ، ولكن الثقافة الهللينستية ، التي أثرت بشكل أو بآخر في العبيد السوريين والكيلكيين ، ظلت غريبة تماما عنه ولم يهتم مطلقا بالتفكير النظري . وينطبق هذا أيضا على التراقيين والكليتين والجرمان الذين كونوا الجزء الأكبر من مجموع مؤيديه ، والذين لم يستطع أن يتغلب عليهم هؤلاء الرجال من نوى الأصول الإغريقية والإيطالية الذين جاءوا لينضموا إليه .(٥٠)

وسبق الهروب من مدرسة المصارعة مؤامرة . ولكن بمجرد اكتشاف الخطة ، أتخذت قرارات شخصية بالهروب في الحال ، والتعبئة السريعة لاتخاذ مواقع على جبل فيزوفيوس (Vesuvius) . وهناك ، تم اختيار ثلاثة من القادة كان سبارتاكوس أولهم مع اثنين كمساعدين له هما جولس كريكسوس (Gauls Crixus) وأوينوماوس (Oenomaus)(۱۱) وأظهر سبارتاكوس قمة ذكائه أثناء التمرد ، ولكن قيادته لم تكن من النوع الذي يستبعد اي معارضة ، بل على العكس ، فإن أفضل أحكامه كانت تفسح الطريق أمام أراء مساعديه وجنوده . وليس هناك دليل على وجود علامات خارجية تشى بأنه هو الزعيم . وعندما أسر حرس البرايتور ڤاريڤيوس (Varivius) في المعركة ، ثم الاستيلاء على شاراتهم واحضروها إلى سبارتاكوس كغنيمة <sup>(٥٢)</sup>، لكننا لانعرف إذا كان قد استخدمها أم لا . لقد كانت مشكلته أن يشعل الحرب تحت أقصى الظروف صعوبة من أجل أسمى الغايات ، وما وصلنا من إجراءات سياسية قليلة كانت تتمشى مع هذه المهمة . أن محاولاته لوضع حد للقتل والسلب والنهب وحرصه على المساواة في توزيع الغنائم (٥٣) كان الهدف منه حفظ كل الطاقة للصراع الدائر آنذاك . وفي الأيام الأخيرة للثورة عندما كان بالقرب من ثوريي (Thuirui) في محاولة لعمل صلات مع صقلية ذُكر أنه منع التجار من استيراد الذهب والفضة كما منع رجاله من امتلاكهما (٤٤٠) . ولم يرتبط هذا بأيه نظرية اجتماعية إغريقية ، ولكن من الواضح أنه كان يهدف إلى تسهيل الحصول على أدوات الحرب الضرورية مثل الحديد والمعادن الأخرى وأن يمنع محاربيه من أن يتحولوا إلى مواطنين عاديين. ومما لاشك فيه أن حياة جيش سبارتاكوس كانت حياة شيوعية زمن الحرب ، ولكن ، من ناحية أخرى لاتوجد أية إشارة إلى وجود نية لإعادة تخطيط المجتمع . لقد كانت خطته أن يعيد جموع العبيد إلى موطنهم ، وأن يواصل الكفاح ضد روما وأن يحاول إقامة علاقة مع صقلية . لقد كانت ايطاليا مجرد مسرح للحرب ولم تكن بلدا يجب إعادة تشكيل المجتمع به . وهكذا ظل سكان المدن غير مبالين ، ولم يشعروا حتى يشعرون بالعداء لثورة العبيد بالرغم من انضمام عدد كبير من المزارعين المعدمين وعمال الأرض الأجراء إلى الثوار ، وكان بعضهم من نفس المناطق التي كان على كاتلينا (Catiline) أن يستمد منها العون بعد ذلك بعدة سنوات (٥٥) . إن سلوك هؤلاء المحاربين الشماليين الغريب ، الذين لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا في العبودية ، يؤكد ، فيما

يبدو، رأى أرسطو بأن شعوب قارة أوربا الداخلية كانت تفوق الآخرين في الشجاعة ولكنها كانت تفتقر إلى الفهم، وهكذا فإنهم قد يكونوا أحرارا مستقلين ولكنهم لايصلحون أبدا لبناء دولة أو أن يحكموا غيرهم.

## العوامل الدينية والقومية:

رعم أن العبيد كانوا مستبعدين تماما من المجال السياسي ، فإن ديانة الإغريق ، · والرومان بصفة خاصة ، وعباداتهم قد منحتهم قدرا ما من التقدير. ووفرت لهم الحماية الكاملة باعتبارهم بشراً . ففي جو التحرر العام الملئ بالبهجة والذي ساد في أعياد كرونوس الإغريقية وفي أعياد الساتورناليا الرومانية ، كان يتم نسيان الفروق الاجتماعية ليوم واحد على الأقل ، وكان هذا بمثابة أحياء للعصر الذهبي الأصلي بل إن السادة كانوا يقومون بخدمة العبيد (٥٦) وفي حالات القمع الشديد كان العبيد يلجأون إلى أحد المعابد للاحتماء به . ورغم أن ذلك لم يجعلهم ملكا للإله المعين الذي لجأوا إليه ، يقوم المعبد بالتكفل بهم حتى يقدم لهم سيدهم شروطا أفضل (٥٧) . ولقد ارتبطت بعض الآلهة بالعبيد بشكل كبير ، خاصة آلهة العالم السفلي مثل لاريس (Lares) وسلقانوس (Silvanus) ، وأيضنا أرتميس (Artemis) وديانا (Diana) ، وكان زيوس المحرر (Zeus Eleutherios) في الأصل إلها للأحرار ، ولكنه بدأ في العصر الهللينستي يرتبط بالعبيد بعمق هو ونظيره الروماني جوبيتر المحرر (luppiter Liber) ، ويضاف إلى هؤلاء أيضا إله الشمس (Helios) الذي يشع بنوره على الجميع بالتساوى ، ومن ثم أصبح حاميا للعدالة (٥٨) . وكان لإله الشمس في الشرق السامي القديم نفس هذه الوظيفة بالفعل ، وعندما انتشرت الديانة السورية في الغرب في العصور الهللينستية على يد التجار والعبيد أصبح للإله هدد (Hadad) إله بعلبك مكانة متميزة بها، وزود في العالمين الإغريقي والروماني برموز إله الشمس وكان يلقب في الغرب بلقب جوبيتر هليوبوليتانوس (luppiter Heliopolitanus) (٥٩) . وفي عام ١٢٧-١٢٧ ق.م ثم تشييد معبدا للإله هدد وزوجته أتارجاتيس (Atargatis) (\*) ربة مدينة هيروبوليس (Hieropolis) (المدينة المقدسة) في سيوريا وذلك في مدينة ديلوس (Delos) وحتى ذلك الوقت كانا مايزالان يلقبان بألقابهما السورية ، ولكن بعد ذلك أصبحا يحملان اسم زيوس (Zeus) ، أو هليوس (Helios) ، وأفروديتا (Aphrodite) . وكان مسموحا للعبيد بالاشتراك أيضا في شعائر العبادة

المرتبطة بهؤلاء الآلهة ، وربما وجدت بعض الطقوس السرية لهذه العبادة . ولكن باستثناء ذلك ، لم توجد مذاهب تتعلق بالبناء الاجتماعى للجنس البشرى كما لم توجد مخططات الثورة مرتبطة بهذه الاحتفالات السرية . ومن ناحية أخرى ، وكما نعرف فان الجمعيات الدينية فى العصر الهللينستى ، والرومانى بصفة خاصة ، كان لها معتقدات لاهوتية مادية للغاية . فقد كانت فكرة أن العالم الآخر سوف يجلب معه سعادة كونية تؤدى فى الغالب إلى حدوث انتفاضات ثوريه أثناء احتفالات ومأدب تلك الأندية (٦١) .

وهكذا كان الدين ، إلى حد ما ، هو قلعة الحرية للعبيد ، وخاصة في حالة العبادات الشرقية التي لم تكن قاصرة على مدينة بعينها أو على شعب محدد ، وإنما كانت موجهة لجميع البشر في مهمة تبشيرية عالمية ، والتي كانت تخاطب كل شخص باعتباره إنسانا . وفي شعائر تلك العبادات وطقوسها أمكن العبيد الذين أقتلعوا من وطنهم الأم التعبير عن تجربتهم المشتركة كمنبوذين بين البشر ووجدوا المهرب مع الآلهة . ومن المفهوم تماما أنهم بحثوا عن التجربة الدينية في أقصى أشكالها كما بحثوا عن كافة الرموز التي يمكنهم رؤيتها كدليل على مساعدة الآلهة لهم ، وحاولوا الكشف عن المستقبل من خلال كافة الوسائل المتاحة . ولقد اتجه العبيد ذوو الأصول الشرقية بالفعل إلى أشكال العبادة الماجنة بسبب نشأتهم كما تأثروا الآن بالقيود الشديدة التي فرضتها عليهم حياة الرق الطويلة . ونعرف من خلال تجارب شعوب عديدة في زماننا هذا كيف تؤثر الظروف النفسية على المسجونين في المعسكرات وكيف يرغبون في تصديق أية إشارة توحى بالأمل في المستقبل وكيف يكونون مستعدين للتمسك بأتفه بشائر للحرية . ويمكننا أن نزعم أن هذا التوتر كان موجودا بين مجاميع العبيد الكبيرة التي كانت موجودة في المزارع وفي المشروعات الأخرى في أسيا الصغرى وصقلية وايطاليا . وبمجرد أن ظهرت إشارة الحرية تم اتخاذ أولى الخطوات نحو الثورة ، وهنا بدأ الوضع يصبح خطيرا للغاية ، لذلك لم يكن من المستغرب ، وهم على وشك اتخاذ قرارات بالغة الخطورة ، أن يبحثوا عن فأل للحظ الطيب أو عن بضع كلمات طيبة تنطق بها النبوءة . وقد لجأت الطبقات العليا الإغريقية والرومانية لمعرفة المستقبل عندما قررت الإطاحة بالطاغية أو الإمساك بالسلطة في دولة أوتوقراطية ، وكان هذا الأمر منتشرا في الإمبراطورية الرومانية لدرجة أنه إذا مازعم أحد أن أحد الأشخاص قد استفسر عن المستقبل في السر كان يعتبر إثباتا عمليا على الخيانة

العظمى وعلى محاولة الاستيلاء على السلطة وبالفعل عندما كانت مهنة معينة تتطلب مجازفة كبيرة ومخاطره يومية بحياة الإنسان كان يوجد إتجاه قوى أن يعرف الإنسان مقدما ماذا يحمل له الغد ، وقد تساوى فى هذا الجنود وقطاع الطريق . وعلى مايبدو فإن سلوكهم لم يتغير عبر العصور . فقد لاحظ أحد الوزراء ، ويدعى سوتيروبولوس (Sotiropoulos) ، وكان قد وقع أسيرا فى أيدى إحدى العصابات فى منطقة البلبونيز لما يزيد عن شهر عام ١٨٦٦ ، أن اللصوص كانوا يحاولون معرفة طالعهم من النظر فى كتف كل حيوان يقومون بذبحه وأنهم كانوا يتناقشون كل صباح فيما رأوه من أحلام فى الليلة الماضية (٦٢) .

وربما يوضح هذا مدى أهمية أن أيونوس قد تلقى نبوءات من الآلهة تتعلق بالمستقبل وأن سالفيوس كان ماهرا فى العرافة وأن أثينيوس كان عالما فى الفلك (ديوبور ٣٤، ٢ -٥، ٣٦، ٤-٤٥-١)، وأن زوجة سبارتاكوس كانت لديها القدرة على معرفة الغيب، فقد أمكنها فهم معنى الحية التي جرحت نفسها حول رأسه بينما كان نائماً أثناء رحلته المشئومة إلى العبودية وفسرتها بأنها تعنى القوة العظيمة والمخيفة التي تحمل سوء الطالع لمن يملكها (بلوتارخ: كراسوس ٨،٤) كما أن أحدا لم يجرؤ على المضى في عداوة ايونوس لمساندة الآلهة له سوى بعض العبيد بالقرب من اينا (ديودور ٣٤، ٢٠، ٢٠).

وعلى الرغم من النقص الخطير في المصادر الباقية ، فإنه يمكننا ، إلى حد ما ، أن نفهم الدور المهم الذي لعبته الديانات القديمة الأصلية في الثورة الصقلية فبعد أن أمر حاكم سيراقوسه العبيد بالعوده إلى سادتهم ، تجمعوا في معبد باليكي كي يعدوا للثورة . وقد أهدى سالڤيوس عباءة إلى نفس هذه الآلهة تعبيرا عن شكره لهم بعد النجاحات الأولى (ديودور ٣٦ ، ٣-٣ ، ٧-١) وكان هؤلاء الآلهة (Palici) هم الأرواح التي تحرس الينابيع البركانية التي تفجرت بالقرب من كاتانيا (Catania) ، كما كانوا الهة أرضية عبدها السكان الأصليون وكان العبيد يحتمون بهم عند فرارهم ، وكانوا تجسيدا لقوى العالم السفلي التي تراقب احترام القسم (٦٣) . ولقد أعلن المتمردون أنهم سوف يكونون مجتمعا متالفا مرتبطا بأرض صقلية في العسر واليسر . وأثناء الصرب الأولى ، يبدو أن العبيد أرادوا أن يربطوا أنف سهم بالإله زيوس الأيتني (Aetnaeus) ، وهو الإله الذي كان يُعبد في كاتانيا بعد أن أعيد تأسيسها وأصبحت

تحمل اسم أيتني (Aetne) ، والذي ربما استمرت عبادته في المستعمرة الجديدة (Aetne - Inessa) بعد طرد سكانها . وكان لهذا الإله معابد في أماكن أخرى في صقلية أيضا (٦٤) . ويخبرنا بوسيد ونيوس أنه بسبب إحدى نبوءات الكاهنة سيبيلي (Sibyl) ، أرسل مجلس السناتو الروماني بعثة إلى صقلية ومعها أوامر بتقديم القرابين إلى جميع معابد زيوس الأيتنى ، وأنه قد أقيمت الحواجز حول معابد الإله حتى يمنعوا الزوار من الدخول فيما عدا أولئك الذين كانوا يقدمون القرابين المعتادة نيابة عن مدنهم (ديودور ٢٤, ٦٠) وكان الهدف من ذلك هو منع الثوار من الحصول على بركات الإله (٦٥). ومن الإنصاف تماما أن نتصور أن الربة ديمتير (Demetor) التي كانت مبجلة في كل أنحاء صقلية كانت تُرفع إليها الابتهالات أثناء الحربين. ويقول شيشرون بوضوح إن عبيد ايونوس لم يجرؤوا على لمس معبد الربة في إينا. والحقيقة أنه بعد مقتل تيبربوس جراكوس تم إرسال بعثة إلى إينا بسبب إحدى نبوءات سبيلى ، وهو ما يوضح أن الرومان أيضاً حاولوا جاهدين أن ينالوا رضا الربة خلال الحرب الأولى ، وفي كاتانيا ، وربما في أماكن أخرى في صقلية ، كان يوجد تمثال للربة لايسمح برؤيته سوى للنساء فقط ، وربما كان سالڤيوس يخدم في الشعائر السرية لواحد من هذه المعابد كعازف ناي أثناء العروض التي تقام للنساء (ديوبور ٣٦ ، ٤,٤) ولكن تبقى قصة عقاب الربة لأولئك الذين أكلوا سمكها المقدس خلال الحرب الأولى بدون تقسير (٦٦).

ولقد لعبت الربة السورية أتارجاتيس دوراً أقوى مما لعبته الآلهة المحلية ، وهذا يرجع لمكانة هذه الربة ولكاهنها أيونوس فقد اتخذت الثورة الأولى في بدايتها تقريبا طابع الحرب الدينية . فبناء على أمر الربة ، تنبأ أيونوس الساحر وصانع المعجزات بالمستقبل أولاً على أساس الأحلام ثم بعد ذلك على أساس الرؤى ، وأخيرا أعلن أن الربة السورية كانت تظهر له وكانت تعده بأنه سيصبح ملكا (ديودور ٣٤ ، ٢ . ٥-٧) . وبكلمات أخرى ، فقد تضرع إيونوس إلى إلهة مرتبطة بالعبيد بشكل خاص ، وهو مانعرفه من مدينة ديلوس ، وليس من معبدها الأصلى في مدينة هيرابوليس السورية (بالرغم مما كتبه لوكيانوس وبالرغم من الحقائر التي أجريت هناك) (١٩٠٤) . فإن النقوش التي تم اكتشافها في ديلوس توضح بشكل صريح أن الربة اتارجاتيس كانت بشكل عام تحمل لقب «افروديتا المقدسة» ، وكانت تتمتع بمكانة أسمى من مكانة زوجها هدد .

ولأنها كانت الربة التى تسمع (Epekoos Theos) فقد كانت تتدخل بشكل مباشر فى حياة أتباعها الذين كانوا يهدونها القرابين مطيعين أوامرها (١٨٨) ،قد أقام ثيوجنيس ، وكان واحداً من ضمن العديد من العبيد الذين اشتركوا فى عبادتها ، نقشا يقف شاهداً بارزاً على مساندة الربة للعبيد وعلى الصحبة المخلصة فى عبادتها . ويتضرع ثيوجنيس طالبا مساعدة إله الشمس والربة المقدسة ، معلنا اللعنة على سيدته التى حرمته من بعض النقود التى ائتمنها عليها (من الواضح أن هذه النقود كان يدخرها اشراء حريته) ، وهكذا حرمته من حريته ، لذلك يقول "ليتها لاتهرب من قوة الربة إننى أطلب وأتوسل بكل إخلاص ان أتحدث عنها بالسوء دائما (١٩٠١) . وهكذا كان على كل من يعبدون الربة (Therapeutai) أن يؤيدوا ثيوجنيس ويلعنوا سيدته التى حلفت كذباً فى كل ساعة ، أى بدون توقف .

ومن المؤكد أن العبيد السوريين قد لعبوا نفس الدور المهم الذي لعبوه في ديلوس عندما أدخلوا عبادة ربتهم المحلية إلى صبقلية . وقد ادعى أيونوس أنها مسئولة عن أهم نبوءاته ، وكان قد تعلم كيف ينفث شرارات النيران من فمه كي يثبت أن نبوءاته كانت بفعل الوحى المقدس (Euthousiasmos) . ولدينا وصف لإحدى خدع أيونوس ، فقد كان يحقن قطعة من الفحم بها ثقوب في طرفيها بمادة قابلة للاشتعال ثم نفخ فيها فاشتعلت بها النيران . ولكن هذا لايعنى أن ايونوس منذ البداية كان يتعمد النصب مثل الكسندر الأبونوتيخي (Alexandler of Abonuteichos) الرسول المزيف الذي وصيفه لوكيان . فعندما فزع الناس من عظاته حول الخوف والأمل وسالوه بعض المعلومات عن المستقبل جعلهم يهذون بالوحى المقدس عندما ادعى أنه في حالة وجد ، بعد أن اكتشف كيف يمكنه إخراج الزبد من فمه ، وقديما سادت فكرة ان ألسنة اللهب التي تظهر بشكل غامض يمكن أن تصاحب عملية التنبؤ الفطري ، وبالتأكيد فإنهم يستدعون إلى الذاكرة صورة ديونيسوس وهو ينفث اللهب (Puripnoos) (٧٠٠). وفي الشرق الأدنى القديم ، مثلما هو الحال في العهد القديم ، كان يصور فم الرب بأنه ينفث اللهب ، وفي نص متأخر مثل سفر الرؤيا لعزرا (Ezra) ، يظهر المسيح المنتظر في معركة صنع المعجزات وهو ينفث اللهب من فمه الذي تخرج منه شرارات غاضبة تحرق أعداءه (٧١) . وكان ايونوس ينفث اللهب هو الآخر وهو يتنبأ ، وأثناء الهجوم على اينا تقدم على رأس أتباعه نافثا ألسنة من اللهب (ديوبور ٣٤ ، ٢ ، ١١) . ومن

المؤكد أنه كان يعتقد أنه يُوحى اليه من قبل الآلهة بوصفه رسولا ومحاربا وأن أتباعه قد تقبلوه بهذا الوضع . ورغم كل ذلك ، فإن مقدرته على القيام بالمعجزات هى بالتحديد التى أدت إلى اختياره ملكا . وإذا كان إلى جانب ذلك كاهنا الإلهة السورية ، وهو أمر غير مؤكد ، فإنه يصبح مثل نظيره جون هيركانوس (John Hyrcanus) ، إبن سيمون (Simon) وماكابى (Maccabee) فقد جمع فى شخصه ثلاث خصائص مهمة الغاية : الزعامة السياسية والكهانة والقدرة على التنبؤ (٢٢١) . ولايمكننا الجزم ما إذا كان هذا هو حال أيونوس أن أن إيمانه الروحى كان مجرد تظاهر كان حكم أعدائه عليه فقط . وتوضح كثير من التقارير عن الحوادث التى أدت إلى الحرب اليهودية كيف أتاحت حرب التحرير الفرصة أمام المشعوذين (goetes) والدجالين (Planoi) ، وهى الحرب التي حطمت القيود التقليدية وأيقظت شعورا كان يجب أن يوقظ . "لقد ظهر الغشاشون والمخادعون ، الذين ادعوا أنهم يوحى إليهم من قوى إلهية ، ثم خططوا الغشاهدة على التصرف بجنون ادرجة أنهم ذهبوا إلى الصحراء المشاهدة علامات حريتهم القادمة على التصرف بجنون ادرجة أنهم ذهبوا إلى الصحراء الشاهدة علامات حريتهم القادمة على التصرف بجنون ادرجة أنهم ذهبوا إلى الصحراء الشاهدة علامات حريتهم القادمة (٢٢٠)

وبالفعل ، يجب علينا أن نفكر في مدى تأثر السمة العامة لتمرد ايونوس بحرب التحرير المكابية . إن العبيد الذين جاءا من سوريا كانوا يعرفون جيدا كيف تلقى أمة صغيرة لديها قيادة ملهمة من الآلهة بنير الملوك الذين مازالوا يدعون أنهم حكام العالم . لقد تداخلت العوامل الدينية والقومية بشكل لايمكن الفكاك منه في هذا الصراع – فقد كان ينظر للمكابيين دائما على أنهم ملوك سوف يجلبون عصر الحرية (١٤٤) ورغم ذلك فقد كانت نتيجة جهدهم إقامة دولة قومية مستقلة . ولقد افترض أن مقولة ديودورس بأن ايونوس أصبح سيد الجميع وأن أتباعه كانوا يلقبون بالسوريين (ديودور ٣٤ ، ٢ ، بأن ايونوس أصبح سيد الجميع وأن أتباعه كانوا يلقبون بالسوريين (ديودور ٣٤ ، ٢ ، الأدنى القديم وأن هدفه النهائي كان نشر الثورة خلال العالم كله وتوحيد المضطهدين في دولة سورية واحدة (٢٥) .

ولكن النص يقول بالفعل شيئا مختلفا: فإن قصة اختياره سيدا على الجميع "تعنى فقط أنه قد مُنح أعلى سلطة على الثوار الصقليين. فمجرد أن رأينا أن ايونوس أصبح يقتفى أثر السلوقيين، مثل انتيوخوس، يمكننا تفسير تسمية أتباعه بالسوريين كمصطلح جماعى يدل على الشعب، وهو الأمر الذي كان شائعا في الفترة الأخيرة من

حكم السلوقيين ، حتى يكون حكمه بمثابة ملكية على السوريين ، طبقا لطبيعة تكوين تلك الفترة . إن هذا الادعاء سوف لايعنى أكثر من أنه أثناء الصراع ضد روما فإن دولة "السوريين" التي تكونت بناء على قرار الملك ، سوف تكسب حريتها تحت قيادته . ومع كل ذلك ، ففي خلال نفس هذه السنوات تحول اليهود في سوريا من مجموعة من الثوار إلى مجتمع قومي (٧٦) ، فقد تم الاعتراف بهم كمجتمع سياسي ، أي كشعب (Demos) (۷۷) . وبعد ذلك بثلاثين عاما ، نجد جون هيركانوس ، الذي نقارنه بأيونوس في دوره كحاكم وكاهن ونبي ، يستولى على قيادة الشعب ويمزق أخر الروابط التي تربط مجتمعه بالإمبراطورية السلوقية ، وبضع اسمه على العملة ويصف نفسه بأنه رأس المجتمع اليهودي (٧٨) ، وهذا هو المثال المدهش المتاح لنا لنعرف كيف يمكن أن ينتقل شعب من مستوى مجتمع ديني ليصبح دولة مستقلة . ويبدو أن هذه الحادثة قد خلقت انطباعا بأن نبوءة سيبيلي كانت منتشرة في الشرق ، الذي كان مناهضا للرومان أنذاك: فقد كانت أسيا تود الانتقام من روما بأشكال مختلفة بسبب الثروة التي سرقتها منها ولأنها استعبدت مواطنين أسيويين (٧٩) ولابد أن العديد من العبيد السوريين قد نشطوا للانتقام لأنفسهم من الرومان بسبب مثل هذه الأفكار. وإذا ما افترضنا أن مشروع أيونوس الديني بدأ أصلا لكي يتخذ لنفسه طابع النضال من أجل الحرية القومية ، يصبح مفهوما تماما لماذا فضلت المدن الصقلية أن تظل بعيدة عن ما قد يكون حركة تهدف إلى سيطرة الأجنبي .

إن أريستونيكوس فقط من بين قادة العبيد الآخرين ، بقدر مانعرف ، هو الذي كانت لديه خطة دينية سياسية مشابهة . واكن الإشارة المختصرة إلى حقيقة أنه كان يسمى الفقراء من أتباعه العبيد باسم Heliopolitai تترك العديد من الأمور بدون إجابة وتجعلنا نناقش معنى هذا الإسم بقدر ضئيل من التأكد . وهناك رأى شائع تكرر في الفترة الأخيرة ، مؤداه أن مدينه الشمس عند اريستونيكوس هي إشارة للمجتمع الموجود في جزيرة الشمس التي كانت تقع في المحيط والتي وصفها ايامبولس في قصته الخيالية ، فطبقا لديودوروس (٢ ، ٥٥-٦٠) كانوا قوما سعداء عاشوا معا في انسجام تام في مجتمع لا طبقي يخلو من العبيد والملكية الخاصة والزواج وأنهم اتخذوا اسمهم من اسم أعلى الآلهة ، من الشمس (Helios) (١٠٠٠) ولكن مازال تاريخ قصة ايامبولوس غير مؤكد ، برغم المحاولات التي بذلت لتحديد التأثيرات الفلسفية والدينية

تحديدا دقيقا في نموذجه السياسي ودور التجارب التاريخية التي توجد وراء دولته المثالية (٨١) . وفي ظل ظروف العالم القديم ، سوف يبدو أمراً شاذاً أن يُمنح مجتمع بروليتاري في مرحلة التكوين اسما لن يكون مفهوما سوى لذوى الثقافة الأدبية. وقد يكون التفسير الأكثر معقولية أن اريستونيكوس كان يفكر ، حين استخدم هذا الاسم ، في مدينة هليوبوليس (Heliopolis) السورية ، التي كان إلهها الأعظم يسمى زيوس هليوبوليتس (Zeus Hliopolites) في العالم الهللينستي . وكان يمثل توحد إله الطقس والسماء والخصوبة السامي ، مثل الإله هدد أو الإله بعل شامين (-Baal Shamen) ، مع إله الشمس هليوس (٨٢) ، والذي ارتبط بشدة بالطبقات الدنيا عندما انتشرت عبادته في الغرب . كما ارتبطت الربة عشتار (Astarte) وأدونيس (Adonis) (= افروديتا وهرميس) بهذا الإله ليكونوا ثالوثا ، وقد شملت عبادة افردوينا الزواج الجماعي والدعارة (٨٣) وبطبيعة الحال ، فإن أيا من هذه الأسباب لايفسر لماذا اختار اريستونيكوس هذا الاسم المحدد . وهناك من يضيف اعتراضا بعدم وجود دليل يثبت وجود مدينة هليوبوليس وعبادتها سوى قصة خيالية ترجع إلى وقت متأخر في العالم القديم ، ليس قبل ظهور بومبي (Pompey) في سوريا ، وإننا لانعرف سوى القليل فيما يتعلق بالمراحل المبكرة للديانة السورية ، كما لانعرف سوى النزر القليل بخصوص المباني التي شيدت في وقت مبكر والتي سبقت تلك المباني التي تنتمي للعصور الهللينستية والاستعمارية المتأخرة . ومن ثم تكون النظرية الاكثر معقولية هي أن اريستونيكوس أراد أن تكون مدينة هليوبوليس مجتمعا جديدا تحكمه "الشمس" التي كانت إلها للعدالة وحامية للمقهورين بالنسبة للهلينستين وطبقا لمعتقدات الشعوب الآسيوية المختلفة. ويمكننا أن نقارن هذه المدينة بمدينة اورانوبوليس (Uranopolis) التي أسسها اليكسارخوس (Alcxarchus) ، شقيق كاسندر (Cassander) في شبه جزيرة أثوس (Athos) ، وهي مناسبة تماما للمقارنة في ضوء أن اليكسارخوس ، وهو أحد أتباع الإله البشري مينيكراتيس زيوس (Menecrates Zeus) قد لقب نفسه بلقب "هليوس" (٨٥) ومن ثم فمن المحتمل أن اريستونيكوس أيضا أراد أن يجسد العدالة الحقيقية مثل الملوك الأخرين الذين حملوا القابا دينية (مثل Dicaiosune أو Dicaios)(٨٦) وقبل اريستونيكوس بزمن قصير، أطلق هليوكليس (Heliocles) ، آخر ملوك بكتريا والذي كان يفضل العنصر المحلى

على بقية السكان ، على نفسه لقب العادل (Dicaios) وصكه على عملته ، وهكذا جمع في اسمه الشخصى ولقبه فكرة إله الشمس العادل (AY) . وبهذا المعنى كانت عضوية مدينة الشمس تعنى أعلى مستويات المواطنة بالنسبة لأتباع اريستونيكوس – أعلى حتى من تلك التي منت لليهود على يد الحكام السلوقيين عندما اقترحوا عليهم أن يصبحوا مواطنين في أنطاكية (Antioch) أو أن ينالوا نفس مكانة الأثينيين (AN) .

ولابد أن المواطنين الذين أرادوا الانضمام إلى حاكم برجاميني (Pergamene) كانوا من أصول قومية مختلفة . ولكننا لانعرف كيف تالف الفريجيون والميسيون والليديون والكاريون معا، لأن دولته لم تستمر سوى فترة زمنية قصيرة. كما لعبت الاختلافات القومية دوراً مهماً بل مصيريا خلال ثورة سبارتاكوس ، وذلك بسبب الطابع شديد القومية لجنوده وبسبب الطابع العسكرى الكبير للثورة، وفي الإمبراطورية الهللينستية والإمبراطورية الرومانية كان التنظيم العسكري واحدا من العوامل التي أدت إلى تفرد كل دولة في شخصيتها ، بينما أدت الاتجاهات العالمية في الثقافة إلى حجب الاختلافات القومية في النول التي لم تنشأ على أساس قومي ، ولقد احتفظ المقدونيون والمرتزقة الإغريق والبرابرة بأسلحتهم الخاصة وبتكتيكاتهم لمدة طويلة في جيوش الملوك ، وهكذا احتفظوا بشخصيتهم القومية وبهويتهم . وعندما ألغي التجنيد، كون التراقيون والأليريون والكريتيون والجالاتيون وحداتهم الخاصة ، وظل المقدونيون والفرس والميسيون في نفس وحداتهم بل في نفس ثكناتهم العسكرية في مصر وسوريا وأسيا الصغرى (٨٩) ، كما استخدم الرومان فرقا أجنبية مثل الايبيرين والباليرين والنوميدين ، وكانوا مسجلين بطرقهم الخاصة وظلت هويتهم وشخصيتهم الذاتية واضحة ، ويمكننا أن نرى مدى تنوع القوميات في الجيش الروماني من حقيقة أن الجيش الروماني الذي حارب سالڤيوس كان يضم رومانيين وإيطاليين وبيثيين وثيساليين وأكارنيين ولوكانيين (ديوبور ٣٦ ، ٨ ، ١) . ولقد وجدت هذه الاختلافات القومية بين المحاربين مثلما وجدت بين الجنود ، حيث إن أسرى الحرب كانوا يحاربون بنفس أسلحة شعوبهم الأصلية . وهذا كان يعني أن السانيين والغاليين والتراقيين قد حارب كل منهم الآخر كطبقات مختلفة من المحاربين ، بالرغم من وجود اختلافات ، بطبيعة الحال ، في أنواع الأسلحة وفي طريقة القتال . ولقد تم التمسك بهذه الاختلافات بشدة فقد فُرض النظام العسكري في ثكناتهم وسمَح لهم بتكوين نواديهم الخاصة (٩٠) .

وكانت المنازعات بين الغاليين والتراقيين شائعة بشكل خاص . ومنذ البداية كان التراقيون والغاليون النواة التي كونت مؤيدي سبارتاكوس ، وكان قواده المساعدون من الكلتيين . ورغم كثرة عدد العبيد الذين لحقوا به من كافة أجزاء ايطاليا ، فقد كانت هناك دائما اختلافات ، أو حتى تناقضات ، بين الأقسام التراقية والكلتية أو الجرمانية في جيشه ، كما لعبت المنافسة دورا مهما في خلق توترات خطيرة بين المحاربين المحترفين ، لم يستطع حتى سبارتاكوس أن يقمعها . فقد اراد المحاربون نوو الأصول الكلتية والجرمانية أن يحاربوا حربا خاطفة ثم يسيروا بعد ذلك إلى أوطانهم في تراقيا أو بلاد الغال (٩١١) . ومن المحتمل أن الغاليين قد تأثروا بفكرة الاستيلاء على الكابيتول في روما في محاولة التشبه ببرينوس (Brennus) ، أم أن مجرد الرغبة في المغامرة هي التي جعلتهم قوما شديدي الثقة في أنفسهم وغير راغبين في السير في الطريق المكشوف تجاه جبال الألب بعد معركة موتينا (Mutina) ؟

وفي سياق تاريخ المجموعات القومية القديمة ، فإن رغبة سبارتاكوس في إعادة العبيد إلى أوطانهم (كانت النسبة الأكبر منهم من أسرى الحرب) تستحق تقديرا أكبر مما نالته حتى الآن . ولقد اعتبر الإغريق والرومان أنه من الأمور المسلم بها أن يرغب المنفيون والهاربون السياسيون في العودة إلى بلادهم . إن جميع الشعوب التي سبق وطردت من وطنها - مثل اليهود في بابل - كانت تهدف دوما إلى العودة إلى بلدها الأصلى ونجحت في ذلك . ولكن لاتوجد كما يبدو دلالات قوية على رغبة العبيد في العودة إلى أوطانهم أثناء تلك الاضطرابات ، ولم يحدث سوى في حالة ثورة لاتيوم (Latium) عنام ١٩٨ ق.م ، والتي تورط فنينها رهائن قبرطاجنيون من الطبيقة الأرستقراطية ، أن كانت العودة للوطن غاية نهائية . ولكننا نتساءل عما كان يمكن أن يحدث لو أن نيرڤا حرر جميع العبيد الذين ينتمون لنفس الجنسية في سراقوسة ، كما كان ينوى . كان لابد من إعادة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم ، رغم أنهم سوف يعودون الآن كأحرار، ورغم أن سبارتاكوس شارك في الخدمة العسكرية مع الجيش الروماني ووقع في الأسر وعاش بعض الوقت كمحارب ، فإن حقيقة أنه أراد أن يضمن للعبيد حريتهم في وطنهم الأصلى تؤكد أنه مازال يملك شعورا واعيا بالترابط مع أعضاء قبيلته الآخرين . ومن المحتمل أنه قد وجد أنه من المستحيل أن يقود أتباعه خارج حدود القوة الرومانية حتى في تراقيا أو بلاد الغال . ورغم أنه لم يقدر الإمبراطورية العالمية حق قدرها ، فإن هذا لايجعلنا نقلل من شأن وجهة نظره الثاقبة .

## تنظيم الحرب واللصوصية :

بعد أن توحد الثوار معا ليكونوا مجموعات أكبر ، أرادوا أن يؤكدوا حريتهم سواء بإقامة دولة جديدة أو بالعودة إلى ديارهم القديمة ، وكان عليهم أن يحاربوا ليدافعوا عن أنفسهم ضد القوى الأخرى : قوات البوليس المدنى ، الحاميات الاقليمية . وأخيرا الجيوش الرومانية التى كانت الحكومة ترسلها ضدهم باستمرار فى حرب منتظمة . وفى الحرب وفى المسائل الدستورية كان العبيد يتعاملون في أمور غير مألوفة لهم بالمرة ، قد يوجد بينهم كثيرون سبق وأسروا فى الحرب لكن يبدو أنهم قد نسوا مهارتهم بشكل عام . وكانوا لايملكون أسلحة كافية أو نقودًا أو إمكانيات مادية ، فكان من الحتمى أن يتحايلوا لحل تلك المشكلات . والمصادر الموجودة تسمح لنا بأن نتتبع سلوك الثوار الغريب فى الحرب فى بعض مظاهره على الأقل ، وأن نرى كيف طبقوا طرقهم الحديثة فى الحرب جنبا إلى جنب مع التقليد الجزافى .

لم تظهر مشكلة من يكون القائد العسكرى في حالة اريستونيكوس الذي كان حاكما وقائدا في الوقت نفسه . أما سبارتاكوس فقد كان معه قائدان إضافيان ، وكان ذلك يعنى اضطراره للتدخل في بعض الأحيان لتأكيد سلطته الشخصية في القيادة العليا . وكما رأينا في الحربين الصقليتين ، كان القائد العسكري يؤيد الملك كما لو كان تابعا له ، وكان تقسيم الواجبات هذا منتشرا بطريقة عادلة في الدويلات الهللينستية المعاصرة ، كما مكن كليون واثينيون من نيل مراكز ذات شأن بعد الملك مباشرة ، بعد أن كانا في البداية قادة لفرق منفصلة ، وكان المجلس (Synedrion) يقوم في بعض المناسبات بمهام مجلس الحرب ، وقد يقبل نصيحة القائد العام بدلا من نصيحة الملك (ديودور ٣٦ ، ٨ ، ٢) وبسبب كثرة عدد العبيد الدين احتشدوا لينضموا إلى التمرد ، لم تكن هناك حاجة لزيادة عدد الجيش ، ولكن كان من الضروري انتقاء الرجال المناسبين أكثر للخدمة العسكرية . ولقد عرفنا أن اثينيون قام ببعض الاجراءات الخاصة من هذا النوع (ديودور ٣٦ ، ٥ ، ٢) وكذلك سبارتاكوس . وفي حالة سالڤيوس فقد ثبت قيامه بتدريب عسكرى للعبيد ، وعثر على كميات كبيرة من المؤن والملابس في المزارع التي قُتل أصحابها وفي مدن ومعسكرات العدو التي تم اكتساحها والاستيلاء عليها. ولكن إمدادات الأسلحة كانت تمثل صعوبة . وقد كلف ايونوس مواطني مدينة إينا الذين. وقعوا في الأسر بتصنيع السلاح ، وكانت قواته مزودة بالفؤوس والمقاليع والمناجل والأسياخ كبديل مؤقت السلاح ، ولبعض الوقت كان العبيد ، في مواجهتهم مع القوات النظامية ، يتسلحون بطريقة ليست أفضل من طريقة تسلح الفلاحين الجرمان أثناء تمردهم في القرن السادس عشر . وكان مصدرهم الرئيسي السلاح هو مايحصلون عليه من أسلحة ممن يأسرونهم من الأعداء ، وذلك لأن مصانع الأسلحة في صقلية وإيطاليا كانت تعمل من أجل الحكومة . وتم اكتشاف العديد من المقاليع بالقرب من مدينة اينا ، وكان الكثير منها يحمل اسم القنصل بيسو (Piso) وهو مايوضح أنها ترجع إلى حصار المدينة عام ١٩٣٣ ق.م ، ولقد رسم على إحدى هذه القذائف سكين موسولجان ، وهو مايدل على بدائية أسلحة المحاصرين (١٩٣١) . وفي الحكايات المتبلائه على الأسلحة بشكل منتظم وإنتاج السبهام والدروع وإمدادهم بالحديد والصخور على الأسلحة بشكل منتظم وإنتاج السبهام والدروع وإمدادهم بالحديد والصخور المعدنية (١٩٣٠) . وفي الحربين الصبقليتين ، فقد ذكرت الجياد والفرسان مرتبطة بسالقيوس واثينيون ، أما زيادة أعداد الفرسان واستخدامهم بشكل فعال فقد كان عنصرا فعالا في تكتيكات سبارتاكوس أثناء قيادتهما ، يبدو أن اريستونيكوس وسبارتاكرس قد سلحا القوات بقدر مناسب أثناء قيادتهما .

والقول بأن قادة العبيد الصقليين على الأخص كان لديهم "استراتيجية" من أى نوع قول ليس له معنى . فعندما أمر سالڤيوس أتباعه بالسير في ثلاث مجموعات عبر الريف كى يتجنب المدن (ديوبور ٣٦ ، ٤ ، ٤) كان يحاول الاستفادة مما تفرضه الظروف إذ إن المدن كانت قد أغلقت أبوابها في وجهه . ويمكننا وصف استراتيجيته ، ويما أيضا استراتيجيه ايونوس ، بأنها كانت نوعا من حرب العصابات روع خلالها الريف غير المحصن . وعندما وصل الأمر إلى محاربة القوات الرومانية ، كان لدى العبيد فكرة جيدة عن كيفية الاستفادة من طبيعة الأرض لأقصى درجة ، ويعزى العبيد فكرة جيدة عن كيفية الاستفادة من طبيعة الأرض لأقصى درجة ، ويعزى نجاحهم ، في الغالب ، لحسن اختيارهم المواقع على التلال المنحدرة (ديوبور ٣٦ ، ٢-٦ ، ٣-٥، ٤-٣ ، ٧-٤) . ولكننا لم نعرف مطلقا إذا ما كان لديهم نظام محدد في المعركة أو أنهم حاولوا تطويق العدو أو استخدام أى نوع آخر من الخطط . وعندما كان العبيد ينتصرون ، كان ذلك يرجع بشكل عام إلى تقوقهم العددى وإلى شجاعة بعض الفرق العسكرية في جيشهم . وكانت حوائط المدن تقف حائلا أمام تقدمهم . لقد تم الاستيلاء على مدينة اينا ، في الحرب الأولى ، أثناء الليل في هجوم مفاجئ ، بعدها تم الاستيلاء على مدينة اينا ، في الحرب الأولى ، أثناء الليل في هجوم مفاجئ ، بعدها تم الاستيلاء على مدينة اينا ، في الحرب الأولى ، أثناء الليل في هجوم مفاجئ ، بعدها تم الاستيلاء على مدينة اينا ، في الحرب الأولى ، أثناء الليل في هجوم مفاجئ ، بعدها

ظلت القلعة الأساسية للثوار وحتى النهاية . ومن المحتمل أن المدن الأخرى التى وقعت فى أيدى العبيد – خاصة مدينتى كاتانيا (Catania) وتاورمينيوم (Taorminium) وقعت فى أيديهم بفعل المفاجأة ايضا (١٥٥) . لقد قام سالڤيوس بحصار مدينة مورجانتين (Morgantine) دون فائدة ، ولقى الثينيون مايشبه الكارثة أما أسوار ليليبايوم (Lilybaeum) ، بالرغم من أنهم حموا أنفسهم بشكل جيد فى تريوكالا (Triokala) ، (ديودور : ٣٦ ، ٥-٤ ، ٤-٨ ، ٥-٨ ومايليه ، ٤٠٨ ومايليه) وقد استولى العبيد على مدينة تاورمينيوم بالرغم من شدة الجوع التى جعلتهم يتكلون لحوم البشر ، ولم يستطع الرومان استعادتها مرة أخرى سوى عن طريق الخيانة (ديودور ٢٢ ، ٢٠-٢٠ ومايليه) . ولقد استطاع العبيد الذين كانوا يعملون فى مناجم لاوريوم (Sunium) ان يستولوا على قلعة سونيوم (Sunium) أثناء ثورتهم الثانية، فكانت بمثابة قاعدة لحملات السلب والنهب التى قاموا بها فى اتيكا (اثينايوس ٢ ، ٢٧٢) .

ولقد اتبع اريستونيكوس سياسة تقوم على شقين : هزيمة المدن الإغريقية على طول الساحل وكسب الريف عن طريق دعوة العبيد لتأييده . وبينما نجح بشكل جزئي في الشق الأول فقد أخفق في ثانيهما بقدر كبير للغاية . ودائما كان لديه مرتزقة تحت أمره ، ولبعض الوقت كان لديه جيوش لبعض المدن الإغريقية . ولقد منحته هذه القوات المتعددة قدرة كبيرة على المناورة. (٩٦٠) وكانت إستراتيجية سبارتاكوس لافتة للأنظار فقد كان يقف كل الوقت بجانب خطته التي ترمي إلى الانتشار في كل إيطاليا ، سواء أثناء تقدمه إلى وادى بو (Po) ، أو عندما حاول الوصول إلى صقلية أو أثناء تقهقره في اتجاه برونديزيوم (Brundisium) وكانت جميع الخطوات التكتيكية التي قام بها تهدف إلى خدمة هدفه الطويل المدى ، فقاد قواته إلى المناطق الزراعية لأنها كانت أكثر غنى من حيث الغنائم وأقل خطورة . ولكنه ، في بعض الأحيان كان يتخلى عن فكرة الزحف إلى روما "حيث كان يعتقد أنه غير مستعد بعد لمعركة خاطفة وأن قواته ليست مسلحة بعد للحرب بشكل مناسب" (٩٧) . وكانت هناك مجموعة كبيرة من الخطط في العمليات التي قام بها منذ الوقت الذي قاد فيه رجاله للنزول من مواقعهم الحصينة فوق قمة جبل ڤيزوڤيوس (Vesuvius) ثم قيامه بإخلاء معسكره أثناء الليل ، وكذلك عندما عبر خندق كراسوس (Crassus) الكبير <sup>(٩٨)</sup> وإذا كان شخص مثل سبارتاكوس قد استطاع لفترة معقولة الحفاظ على هدفه لامتلاك أراضي في إيطاليا أو صقلية ، فإن

موهبته العسكرية قد مكنته ، بالتأكيد ، من اكتشاف تكتيكات حرب العصابات في المدينة والريف وهو الأمر الذي كان سيضمن وحده نجاحا طويل المدى للطبقة المقهورة .

وفي كل مسرح العمليات كان من أهم خصائص كفاح العبيد المحاولات المستمرة لتجنيد المؤيدين وتحريض العبيد الذين مازالوا في خدمة السادة على الالتحاق بهم وإضعاف جيش العدو . وفي ذلك الصراع الذي شر المجتمع للأعماق والذي لم يعرف حدودا فاصلة محددة للعمليات العسكرية ، أصبح للدعاية أهمية أكبر بكثير مما كان لها في الحروب العادية بين الدول . ولانعرف بالتحديد النداءات والشعارات التي كانت تستخدم لحث العبيد على الانضمام لحركات التحرير ، ولكننا نعرف أن ايونس عندما كان يحاصر مدينة ما لم يكن يوجه الإهانات للرومان فقط ، كما يحدث بين أي معسكرين متنافسين ، ولكنه كان يقيم حفلات تمثيل صامت (mimes) مفترض أنها من النوع الصقلى التقليدي ، تُعرض أمام سكان المدن للاحتفال بثورة العبيد كانوا يسبون فيها سادتهم لقسوتهم (٩٩١) وعندما حاصر سالڤيوس مدينة مورجنتين ، ناشد العبيد أن يؤكنوا حريتهم ، وقبل المعركة التي دارت أمام أسوار المدينة. أعلن أن رجاله لن يقوموا بقتل جنود الأعداء الذين يستسلمون ويلقون بأسلحتهم . وبهذا حطم روح أعدائه المعنوبية (ديودور ٣٦ ، ٤-٧) وبطبيعة الحال ، كان العدى يرد على هذه الأشكال من الحرب النفسية ، وفي بعض الأحيان كان عبيد المدن يفضلون أن يعدهم سادتهم بالحرية أكثر من أن يعدهم بها الثوار . وفي الأوقات التي أصبحت فيها مؤامرات العبيد مصدرا للتهديد استخدم سادتهم طريقة فعالة للغاية وهي رشوتهم بالهدايا القيمة حتى يخون بعضهم البعض ويقوموا بالإبلاغ عن بعضهم البعض ، ولقد حقق الرومان بعض النجاح عندما طبقوا هذه الطريقة في صقلية ، فقد استولى روبيليوس (Rupilius) على مدينتي تاورمنيوم وانيا عن طريق الخيانة (ديوبو ٣٤ ، ٢-٢١ ؛ ٣٦ ، ٢-٦ ، ٣-٥) ولم يكن هناك خونة بين رجال سبارتاكوس ، وإذا كان قد فكر في إحدى المناسبات في الشهور الأخيرة الحاسمة لمغامرته في أنه من الضروري أن يقوم بصلب أحد المساجين الرومان في الأرض الفضاء التي تفصل بين الجيشين كمثال مبالغ فيه الأتباعه على نوعية المعاملة التي يجب أن يتوقعوها عند هزيمتهم ، فقد كان ذلك تحريضًا لهم على الحرب من أجل حياتهم أكثر من كونه محاولة لمنعهم من الفرار (أبيان : الحرب الأهلية ١ ، ٥٥٣) .

وقد أدرك كثير من الثوار المحاربين من أجل الحرية أنهم - كعبيد هاربين وثوريين وقطاع طرق ، لن ينالوا أي رحمة من الرومان . وهؤلاء المحاربون الحازمون هم الذين أعطوا كفاح العبيد هذا العنصر القبيح من العناد والتمرد الذي يظهر كثيرا في مصادرنا . لقد قُتل كليون واثينيون في المعركة ، وسار سبارتاكوس بشجاعة إلى حتفه على رأس قواته ، وكذلك فعل كريكسوس (Crixus) وكاستوس (Castus) وجانيكوس (Gannicus) من قبله . أما الذين نجوا فقد انتحروا بسبب اليأس كما فعل كثير من أعداء روما - فقد قطع حرس ايونوس رأس كل منهما الآخر ، بينما لجأ سيدهم وخدمه إلى الكهوف بحثا عن الملاذ الأخير ، وقتل ڤيتيوس (Vettius) نفسه ، بينما ألقى رجال ڤاريوس (Varius) بأنفسهم من فوق مرتفع ، وانتحر كومانوس بشنق نفسه أثناء استجوابه ، وعندما حكم على ساتيروس (Satyrus) وأتباعه بمصارعة الحيوانات المفترسة في روما ، ذبح كل منهما الآخر في ساحة القتال (١٠٠٠) . ومن خصائص الشجاعة العسكرية البدائية أن يقوم المحاربون ، في قمة المعركة ، بتحدي محاربي العدو ليتصارعوا معا في نزال فردي ، فقتل اكوليوس Aquillius أثينيون بشجاعة، بينما لقى سبارتاكوس حتفه عندما حاول أن يهاجم كراسوس (Crassus) . ولقد كونت الأجيال القادمة صورتها عن هؤلاء الرجال من طريقة موتهم البطولية ، بحيث أمكن للناس أن يتحملوا اثينيون كبطل للثورتين الصقليتين ، بينما لقى سبارتاكوس التكريم كثيرا لطريقة موته ، بالرغم من الاعتراف بأنه كان قائدا

وكان من طبيعة تلك الانتقاضات أن تتحول إلى حروب تهدف إلى تدمير الطرف الأخر تدميرا شاملا . ولكن أمكن للعبيد من خلال الثورة والشغب والفوضى واستخدام العنف أن ينظموا أنفسهم كقوة محاربة ، بينما كان الرومان يعتبرون الهرب وهذا النوع من حرب العصابات ثورات ، تماما مثلما كانوا يصفون المتعصبين اليهود الموجودين على تلال فلسطين بأنهم لصوص (١٠٠١) ، فكان لابد من محاربتهم حتى يتم القضاء عليهم ، لقد كانت المسألة هي كيفية التمييز بشكل قانوني بين الحرب الصحيحة ومقاومة رجال البوليس للصوص (١٠٠١) وفي الواقع ، فإن قادة الثوار الذين كانوا لصوصا من قبل وضعوا بعض طرق تفكيرهم الخاصة ونمط حياتهم كلصوص على مسار الحرب .

وفي الماضي كان لعصابات اللصوص قوانينها الخاصة ، وهي قوانين ظلت سائدة بين هذه العصابات لقرون عديدة في جبال شبه جزيرة البلقان وأسيا الصغرى وسوريا وصقلية ، خاصة في المواقف التي إرتبط فيها الكفاح من أجل الحرية القومية باللصوصية . ولايتناول قانون اللصوصية طرق استخدام القوة فقط ولكنه يتناول أيضًا فن الإستيلاء على أكبر قدر من الغنائم بأقل قدر من إراقة الدماء . ولقد قام هذا المجتمع على الثقة والطاعة ، كما قام على الخوف ، وهذا يعنى أن أعضاءه يجب أن ينالوا نصيبا متساويا من الأخطار التي يواجهونها ، وكذلك من الجوائز التي يفوزون بها ، وأنهم يجب أن يخضعوا لقائدهم بشكل صارم . ولم تكن مظاهر اللصوصية هذه من اختراع المدارس البلاغية ولا من اختراع قصص العصور الهللينسية والرومانية التي خلدت صورة قاطع الطريق النبيل (١٠٤) . ويمكننا ، بدلاً من ذلك ، أن نرسم ملامح هذه الصورة من الوصفات العديدة التي ترد في الكتابات التاريخية والسياسية والتي ترجع إلى الفترة الكلاسيكية في تاريخ بلاد الاغريق فصاعدا . ففي تاريخ بلاد الإغريق في الفترة المبكرة يقول توكوديديس (Thucydides) (\*) (٢١ه) أن الشكل الهيرياركي لمجتمعات اللصوص كان هو التنظيم الاجتماعي البدائي وأنه استمر في بعض المقاطعات (١٠٥). ولقد سلم السوف سطائيون ، وكذلك العديد من الفالسفة المتأخرين من المدارس الفكرية المختلفة، بما فيهم آباء الكنيسة ، أن اللصوصية حالة محددة في الوجود الإنساني ، ولكي يثبتوا ضرورة وجود الوفاق والعدالة بين البشر استشهدوا بالوفاق والنظام الموجود فيما بين اللصوص ، أو إنتهوا ، بدلا من ذلك ، إلى القول بأن إقامة دولة عن طريق الغزو العسكرى ليس سوى لصوصية على نطاق واسع ، وفي أحد المواضع ، يشير شيشرون إلى قوانين اللصوص (-Leges Lat ronum) كي يبرهن على أن العدالة مطلوبة بحكم الطبيعة . وفي مناقشته لقضية طبيعة العدالة في الجمهورية ، يجعل أفلاطون فيلوس (Philus) تلميذ كارنياديس (Carneades) يدافع عن وجهة النظر القائلة بأن الدولة تقوم على نفس القدر من الظلم مثل أي عصابة من اللصوص . ولكي يؤكد وجهة نظره يسرد قصة القرصان الذي وقع أسيرا في يد الإسكندر الأكبر، وعندما سأله عن الانتهاكات التي تجرأ وجعل بها البحار غير آمنة ، أجابه "إنها نفس الانتهاكات التي جعلت أنت بها العالم غير آمن" (١٠٦) (الجمهورية ٣، ٢٤).

وفي العالم القديم وجدت اللصوصية المنظمة في كل العصور، وفي بعض الأحيان كان يدفع بها خارج حدود الإمبراطوريات الكبرى لتظهر مرة أخرى في المناطق التي توجد بها الحضارات الكبرى، لقد كانت دائما وفي كل مكان شكلا من أشكال المقاومة ضد طبقة الأغنياء في المجتمع، كما كانت دليلا على هذا المطلب الإنساني الأساسي في المساواة، والذي فرض نفسه في مجتمع قام على أساس العبودية.

لقد وصلت إلينا شخصية دريماكوس (Drimacus) القائد العبد والزعيم اللص ، وكان من مدينة خيوس (Chios) المشهورة يسوء سمعتها كمركز قديم للعبودية ، ومن هذه الشخصية نستطيع أن نرى كيف أكمل المجتمع المدنى ومجتمع اللصوص كل منهما الآخر . وتستحق هذه الشخصية أن نذكرها في خضم الحديث عن حروب العبيد قديما . لقد وجد أثينايوس (Athenaeus) (٦٦-٢٦٦) في كتاب "Periplus Asiae" لينمفودوروس (Nymphodorus) من سيراكوزه هذه القصة والتي ترجع إلى نهاية القرن الثالث ق.م(١٠٧) لقد كان دريماكوس قائدا على بعض العبيد الذين هربوا من مدينة خيوس وعاشوا في الجبال ، ومنها أغاروا على ممتلكات أهل خيوس . ولقد حاول مواطنو خيوس أن يشنوا عليهم غارات مرارا ولكن دون نجاح . وبناءً على اقتراح من دريماكوس ، تمكنت المدينة وزعيم اللصوص من الوصول إلى اتفاق أمكن بمقتضاه أن يحدد بدقة وزن وحجم الغنائم التي استولى عليها من أهل خيوس، ثم أغلق الشونة والمخازن مرة أخرى وختمها بختمه الشخصى ، وفي المقابل أصبح من حقه من الآن فصاعدا أن يفحص حالة كل عبد يأتي إليه من المدينة ، وأن يحتفظ به أو يرسله إلى سيده مرة أخرى طبقا للأسباب التي هرب من أجلها . وكان من نتيجة هذا الاتفاق بين مجتمعي خيوس القانوني واللاقانوني قله الهاربين من المدينة ، ووجود بعض معايير للنظام بين قطاع الطريق ، وفي فترة متأخرة ، رصد أهل خيوس مكافأة لن يحضر لهم رأس دريماكوس، ولكنه أغرى أحد محبيه ان يقتله ويسلم رأسه . وبذلك عادت اللصوصية إلى شكلها القديم . ورغم ذلك فقد أقام سكان خيوس ضريحا تكريما لذكرى دريماكوس ، كان المواطنون والعبيد الهاربون يقدمون اليه القرابين في السنوات المتأخرة ،

ولقد ظهرت بعض المحاولات لكشف التناقضات - الحقيقة والنظرية الموجودة في هذه القصة والتي قد توحى بأن قصتين مختلفتين تماما قد اختلطتا معا بطريقة ما .

ويمكن تفسير التناقضات الصغيرة الموجودة بأن القصة التي وصلتنا ليست سوى ملخص فقط(١٠٨). وإذا مافكرنا في هذه الواقعة ككل ، فسوف تعطينا معنى رائعا . فقد أدخل دريماكوس نظاما للحياة (Modus vivendi) قهر الفروق بين دولة المواطنين الأحرار الذين أساءوا معاملة العبيد ومجتمع الهاربين الذين كانوا يسرقون بلا ضوابط. وقد فعل ذلك بأن أخذ فقط الضروري له ولرجاله ، وبفحص شكوي كل هارب على حدة بعناية ، وكانت النتيجة قلة عدد العبيد الذين هربوا من سادتهم . ومن ناحية أخرى كان على الجانبين تقنين العقوبات التي تحافظ على حالة النظام هذه ، وهو مايفسر لماذا قررت المدينة في النهاية أن تقتل قاطع الطريق رغم كل ذلك ولكن دريماكوس حول الأمر كله لصالحه ، عندما قرر التضمية بنفسه ، وهكذا ظل موجودا بطريقة مفيده كبطل رؤوف . ويتعبير آخر فإن إنجازات هذا اللص صانع السلام والمشرع والقاضى قامت على أساس أنه أدخل نظاما للحياة للتوفيق بين مطالب المواطنين ومطالب العبيد، كما حصل على اعتراف قانوني باللاشرعية - لقد استمر نظام العبودية واستمر وجود العبيد الهاربين الذين كانوا يحصلون على قوتهم على حساب المواطنين، ولكن كان عليهم أن يلائموا أنفسهم مع القواعد المتفق عليها . وهكذا ، أيا كانت الحقيقة التاريخية وراء القصة ، فهي اعتراف بأن العبودية واللصوصية كانتا تكملان بعضهما البعض ،

ولم يعقد قادة الثوار الصقليين والإيطاليين العزم أن يصلوا إلى إتفاق مع الدولة التى كانوا يحاربونها ، وكان الطريق الوحيد المفتوح أمامهم العنف والسرقة ، ولكن حتى فى ظروف الحرب وحتى النهاية المريرة فقد ظلوا متمسكين بمبدأ الانتقام العادل – لقد قتل عبيد ايونوس داموفيلوس وزوجته ميجاليس اللذين كانا يتمتعان بالغرور والقسوة ولكنهم قاموا بتوصيل ابنتهما التى كانت تعامل العبيد بطريقة جيدة إلى مكان أمن دون أن يمسوها ، ولقد أنقذ ايونوس بنفسه أولئك الذين كانوا يعاملونه بعطف من الموت (ديودور ٢٠٣٤ ، ٢٩ ، ١٩) وفى بعض الأحيان جعل ايونوس وسبارتاكوس من بعض الأشخاص مضربا الأمثال بأن عاملوهم بنفس الطريقة التى كانوا يعاملون عبيدهم بها فيما مضى ، وقيد ايونوس بعض السجناء بالأغلال وأجبرهم على العمل عبيدهم بها فيما مضى ، وقيد ايونوس بعض السجناء بالأغلال وأجبرهم على العمل فى مصانع الأسلحة ، بينما جعل سبارتاكوس مئات الأسرى الرومان يحاربون بعضهم البعض فى نزال فردى أثناء جنازة كريكسوس (١٠٠٩) وتعيد الطريقة التى جمع بها

كليون واثينيون وسبارتاكوس أتباعهم ، بأن يجعلوهم يختارونهم قادة لهم على أساس قوتهم وشجاعتهم ، ذكري عادات اللصوصية وأحكامها . وقبل سبارتاكوس بسنوات قليلة ، أسس زينيكيتس (Zenicetes) بولة قائمة على اللصوصية في ليكيا (Lycia) وظل ملكا عليها إلى أن هزمه سيرڤيليوس ايسوريكوس (Servilius Isauricus) (١١٠٠ وفي الأزمنة القديمة كانت توجد حالة دريماكوس ، الذي رسم اثينيايوس صورته كقائد وكملك . وبعد ذلك ، أصبح قمة الحظ الطيب أن يتحول قائد مجموعة لصوص إلى ملك ، كما يوضع لوكيانوس في شخص ساميبوس (Samippus) الذي بدأ بمجموعه تتكون من ثلاثين شخصا وكان يعتزم زيادة عددهم إلى ألف ثم عشرة آلاف ، خمسة آلاف محارب وخمسة آلاف فارس ، ثم بعد ذلك يتم اختياره ملكا : "كان في البداية قاطع طريق ، ثم تحول بعد ذلك من قاطع طريق إلى ملك ، ولأنه أصبح ملكا بسبب خصاله الشخصية فإنه يكون أسمى من أي ملك آخر على الأرض" (١١١١) ، وبين رؤساء عـصـابات اللصـوص التـاريخـيين (Famosi latrones) ، نجـد بشكل مـتكرر من يتصورون أنهم على النقيض ممن يملكون السلطة ويتصورون أنهم وسيلة تحقيق العدالة الغائبة . لقد أرسل فيلكس بوللا (Felix Bulla)، الذي بث الرعب في أنحاء إيطاليا بعصابته المكونة من ستمائه قاطع طريق في بداية القرن الثالث ، رسالة إلى ملاك العبيد يطالبهم فيها أن يعاملوا عبيدهم بطريقة أفضل حتى لايضطروا إلى اللجوء إلى اللصوصية . وعندما وقع في الأسر ، وأثناء عملية استجوابه بواسطة الحاكم الذي سأله: "لماذا أنت لص؟ أجاب: "لماذا أنت حاكم؟ (١١٢). وفي فترة لاحقة ، اكتسب قاطع الطريق جيوليانو (Guiliano) شهرة كبيرة بطول صقلية لأنه نصب نفسه قائدا للمقهورين ومنقذا الجزيرة . ولقد قال عن نفسه : "إن كل ما أفعله أننى أحمى نفسى من هذه الحكومة التي تطاردني وكأنني حيوان مفترس لأنني رمز حي لآمال شعبي في الحرية". ولقد ظهر جوليانو ذات مرة في أحد المهرجانات كملك ، وكان يضع تاجا على خصلات شعره السوداء وكانت لحيته على هيئة جدائل حسب العادة القديمة وظهرت بجانبه الملكة جيانينا (Giannina) وهي تضع شريطا حول جبينها (١١٣٠) . وهكذا ، نجد الثائر الذي يبحث عن العدالة ويلعب بفكرة الملكية في المجتمعات التي توجد بها أنواع قاسية من أشكال القهر ، وليس عبودية فعلية .

## \* هل كانت حركة بروليتارية عالمية ؟

إذا ما استعرضنا العوامل الكثيرة والمتنوعة وراء حروب العبيد منذ ايونوس إلى سبارتاكوس، وأهدافها المختلفة بل والمتعارضة، يدهشنا أن نجد إحدى المدارس العلمية الحديثة تختصر تلك الحركات وتطلق عليها التسمية الشائعة "الاشتراكية القديمة" أو "الشبيبوعية" ولقد أدرك بوشبر (Bucher) ، أثناء دراسته لهذا الموضوع (١١٤) وجود بعض الجوانب المهمة التي تختلف فيها بالفعل كل ثورة عن الأخرى ، ولكنه يؤمن ، رغم ذلك ، بأن رياح التغيير كانت موجودة أنذاك وأنها كانت تحرك قلوب الرجال في كل مكان من الكابيتول ومنحدرات اينا إلى جبال تاوروس، وهو يصف "الحركة البروليتارية المنتشرة في ثلاثينيات القرن الثاني"، "والظهور المفاجئ للاشتراكية"، والتي تتشابه بشكل لاتخطئه العين مع نفس الظاهرة في العالم المعاصر ، وإن كانت متطلباتها قد تمشت مع الظروف الاقتصادية السائدة أنذاك . ويتقدم روزنبرج (Rosenberg) خطوة أخرى (١١٥) ، ويربط دون سبب محدد بين محاولة ثورة أل جراكوس وبين "نشر الأفكار الشيوعية الإغريقية في إيطاليا" كما يربط دولة اريستونيكوس بروابط" العالمية الحمراء" في العالم القديم . وفيما بعد ، تم تحديث التاريخ القديم بطريقة فضفاضة تماما على يد كارستد (Kahrstedt) (١١٦) فقد رأى "حركة بروليتارية واعية تظهر على امتداد العالم كله في القرن الثاني والأول ق.م من تفسخ النظام السياسي والاجتماعي الذي وصفه بطريقة ممتازة . وهو يتحدث عن "البلشفية" في صقلية ، وينسب إلى سبارتاكوس قيام دولة بروليتارية شيوعية كاملة في بروتيوم (Bruttium) . ثم يعود ويستخدم هذه المصطلحات في موضع آخر (١١٧) . ورغم إعتراضات اورتيل (Oertel) (۱۱۸) وروستوفتزف (Rostovrtzeff) (۱۱۹) القوية ، فإنه يتمادى ويكتب في النهاية (١٢٠) عن وجود "جبهة بروليتارية متحدة ضد الرأسمالية والبرجوازية أثناء الثورة الصقلية الثانية ، وتبدو توصيفات والتر (Waltar) وفارينجتون (Farrington)(۱۲۱) معقولة بالمقارنة بمثل هذه العبارات. فقد اعتبرا ثورات العبيد خطوات تمهيدية نحو الشيوعية ، وتحدثا عن وجود حلم بتحالف عالمي بين جميع المقهورين وبتخطيط المجتمع بطريقة جديدة . ومؤخراً ، شغل هؤلاء الباحثون أنفسهم بعبيد المناجم في لاوريوم (١٢٢) ، ولكنهم تحفظوا إلى حد كبير في الحديث بمثل هذه المصطلحات. ولقد كفلت المدرسة التاريخية السوفيتية (١٢٣) ، والتي وضعت

الحركات الاجتماعية في العالم القديم في مقدمة دراساتها ، قدرا أكبر من العدالة لكل ثورة من ثورات العبيد بدراستها ككيان مستقل ، وذلك من خلال تحليل المصادر تحليلا دقيقا بدلا من ذلك النوع من الكتابة التاريخية (Historicism) والذي يظهر في الغرب من وقت لأخر ، ويحاول دوما إيجاد صلة بين الأحداث . ويشتط ميشيلين (Mischulin) لدرجة أنه هو الوحيد الذي يرى أن الفلاحين تعاطفوا مع الكفاح ضد كبار ملاك العبيد في صقلية ، ولكنه يفشل في إيجاد أي عنصر مشترك في تصرف العبيد والفلاحين . ورغم أنه يبالغ في مدى إسهام الفلاحين المعدمين في ثورة سبارتاكوس (١٢٤) . يعتقد أنه يستطيع أن يرى فيها "نضالا من أجل الغاء نظام العبودية وملكية العبيد" ، فقد كان عليه أن يقبل تصويب اوتشينكو (Uttschenko) بأنه لم يمكن لمؤيدي سبارتاكوس الحركة أن أهدافها ، وقد أمكن لكوفا لجوف (S.L.Kovaliov) وماشكين (N.A.) الحركة أن أهدافها ، وقد أمكن لكوفا لجوف (S.L.Kovaliov) وماشكين المسبب صورتهم الواضحة عن طبيعة بناء المجتمع القديم ، ووصلا إلى نتيجة مؤداها أن شورات العبيد لم تحقق شيئا جوهريا جديدا .

إن تركز الثورات الكبرى في عقود قليلة ، وحدوث العديد من الثورات في مناطق مختلفة في نفس الوقت هو الذي جعل من المكن تفسير ثورات العبيد على أنها حركة بروليتارية عالمية متحدة ، ويكمن التفسير الأساسى لهذه الظواهر في المناخ الثورى لكل هذه الحقبة ، والذي سبق وناقشناه في بداية الفصل ، ولكن يوجد عامل إضافي يتمثل في وجود صلات مباشرة بين مناطق القلاقل المختلفة ، وأن الأخبار والدعاية كانت تنتشر بشكل نشيط ، ولقد بدأت المتاعب في صقلية عام ١٣٥ ق.م على أكثر تقدير (١٣١) ، وبمجرد تلقى أخبار عن النجاح المبدئي للثوار الصقليين (ديوبور ٣٤ ، ٢ ، ١٩) حدثت إنتفاضات في روما ، ومناجم لاوريوم في أتيكا ، وفي ديلوس مركز تجارة العبيد ، كما تأثرت تجمعات العبيد في مينتورناي (Minturnae) وسينويسا العبيد ، كما تأثرت تجمعات العبيد في مينتورناي (Minturnae) وسينويسا (Orosius) ، وتستخدم الحوليات التي حفظها لنا في شكلها النهائي اوروسيوس (Orosius) (٥ ، ٩-٤) تعبير واضح وملائم ، وبالنسبة لأريس تونيكوس ، فهناك الصقلية المستعرة ، وهو تعبير واضح وملائم ، وبالنسبة لأريس تونيكوس ، فهناك إحتمال قوى منذ البداية بارتباط كفاحه بما كان يحدث في الغرب ، ويوجد في مرحلة إحتمال قوى منذ البداية بارتباط كفاحه بما كان يحدث في الغرب ، ويوجد في مرحلة إحتمال قوى منذ البداية بارتباط كفاحه بما كان يحدث في الغرب ، ويوجد في مرحلة إحتمال قوى منذ البداية بارتباط كفاحه بما كان يحدث في الغرب ، ويوجد في مرحلة

متأخرة ، دليل على ذلك فى شخص بلوسيوس (Blossius) . ولقد سبق ثورة صقلية الثانية حدوث ثورات فى نوكيريا (Nucoria) وكابوا (Capua) وكذلك محاولة ثيتيوس الإستيلاء على السلطة (ديوبور ٣٦، ٢-١) والتى أدت بدورها إلى قيام العبيد بثورة كبيرة ثانية فى لاوريوم (١٢٧) ورغم أن محاولة سبارتاكوس لدخول صقلية بمساعدة القراصنة قد فشلت ، فقد نجح فى إدخال القلاقل إلى الجزيرة .

ويمكننا أن نفترض وجود درجة ما من التواطؤ بين الثوار الإيطاليين والصقليين خلال تلك الفترة . أن نقشا من بوللا (Polla) (١٢٨) ، يشيو إلى شخص كان يتولى منصب برايتور في صقلية ، وإنه أعاد ٩١٧ عبدا كانوا قد هربوا إلى الجزيرة إلى سادتهم الإيطاليين ، وقد حدث هذا إما قبل منتصف القرن أو في عام ١٣٥ ق.م وهو مايوضح أن صقلية كانت واحدة من الأماكن التي يلجأ اليها العبيد الهاربون . ومن ناحية أخرى ، أمكن لسبارتاكوس أن يحدث شغباً مؤثرا في صقلية من قاعدته في بروتيوم ، وهو ما اضطر شيشرون إلى الاعتراف به مكرها . وفي خطبته الأخيرة ، ضد فيريس (Verres) يتناول شيشرون انجازات فيريس العسكرية المزعومة وخاصة زعمه بأنه قد منع القلاقل المنتشرة بين العبيد الإيطاليين من الوصول إلى صقلية ، وفي البداية ، ينكر شيشرون وجود أي اتصال بين صقلية وإيطاليا عبر المضايق (٥ ومايليه) ولكنه يضطر بعد ذلك إلى الحديث عن المؤمرات المنتشرة بين العبيد في صقلية ، ويزعم أن ڤيريس قد اخترعها حتى يستطيع ان يخضع الصقليين (٩ ومايليه) ، ولكن التلفيقات من هذا النوع لم تؤد سوى إلى التأثير على الناس الذين كانوا على استعداد لافتراض وجود بعض الصلة بين عدم الاستقرار في صقليه وإيطاليا. وهو ماينطبق أيضًا على ادعاء ڤيريس بأن قادة العبيد أرسلوا جاڤيوس (Gavius) من كونسا (Consa) ليكون جاسوسا لهم . ويبدو أن سبارتاكوس قد أرسل بالفعل جواسيسا وعملاً ، له عبر المضايق ، ولكن ڤيريس منع هؤلاء الثوار من أن يطئوا الجانب الآخر بأقدامهم ، مثلما منع انفجار عبيد الجزيرة في ثورة عارمة (١٢٩)

ويوضح لنا شيشرون أيضا الصلات العديدة والمتنوعة بين صقلية وشرق البحر المتوسط. ويحكى كيف نهب قيريس السفن القادمة إلى سيراكوزه من كافة أنحاء العالم، بدعوى أنها تساعد المتمرد سيرتوريوس (Sertorius). لقد كانت هذه السفن تجئ من أسيا وسوريا وصور والأسكندرية، ولكي يثبت قادة هذه السفن أنها لم تأت

من مقاطعة الثائر سيرتوريوس في أسبانيا ، كان عليهم أن يعرضوا بضائعهم : ثياب أرجوانية من صور ، بخور وعطور ، أقمشة كتانية ، أحجار كريمة ولؤلؤ ، خمور إغريقية وعبيد أسيويون» . ويوضح هذا أن ميناء صقلية كان معبرا التجارة بين إيطاليا والشرق ، وغنى عن الذكر أن الأخبار والأفكار السياسية كانت تنتقل مع البضائع . ولأن القرصنة كانت منظمة للغاية ، فقد نزعت قنوات التجارة والأخبار والدعاية إلى التحامل ضد روما ، وضد الحكومات النظامية بشكل عام بالفعل . ولقد تورط القراصنة في الحرب ضد ميثريداتيس (Mithridates) ، وسبارتاكوس وسيرتوريوس ، وكان من المكن أن تؤدى محاربة القرصنة إلى زيادة القلاقل الثورية . ويقول شيشرون إن قيريس عندما استولى على إحدى سفن القراصنة أعطى لأصدقائه من الصقليين والرومان الأسرى صنغار السن الذين يجيدون حرفة أو تجارة . ومما لاشك فيه أن نشاط القراصنة في غرب البحر المتوسط كان أقل انتشارا قبل ذلك بثلاثين او خمسين عاما ، ولكن اهتماماتهم التجارية كانت دائمة الارتباط بتجارة العبيد (١٣٠) وبالنسبة لهذه التجارة كانت أسيا هي المصدر ، وديلوس هي المستودع ، أما أثينا وسيراكوزه وروما فكانوا المستهلكين النهمين . ولقد أدت طبيعة هذه التجارة العالمية بالضرورة إلى وجود علاقات متبادلة ليس فقط بين المتعاملين فيها ولكن أيضنا بين ضنحاياها في كل المناطق التي تحفل بأعداد غفيرة من العبيد . وليس غريبا أن أتيكا قد تأثرت بالثورة الصقلية الأولى ، وأن العبيد الذين وصلوا لتوهم إلى السوق كانوا بالتحديد هم العبيد الذين ثاروا في ديلوس ، تلك الجزيرة التي لم تستخدم أعدادا كبيرة من العبيد في اقتصادها إلا نادراً (١٣١) وكانت مدة بقائهم في الجزيرة قصيرة للغاية ، وإن طالت (لقد كان السوق مضرب الأمثال في سرعته) ولم يمكن تجنب احتكاك من أتوا من الشرق بمن أتوا من الغرب(١٣٢) . ومن المحتمل أن ثوار الوريوم الذين استولوا على حکم سونیوم (Sunium) عام ۱۰۲–۱۰۳ ق،م کانوا علی صلة بقراصنة کیلیکیا (Cilicia) وصقلية (۱۳۳)

وإذا ما أردنا فهم الصلة بين المناطق المختلفة التي حدثت فيها ثورات العبيد ، فيجب أن نضع في الحسبان عاملا آخر لعب دورا مهما للغاية في حياة المجتمع القديم العامة ، والذي قام على العبودية : لقد اعتمد انتقال الأخبار عند الإغريق والرومان إلى حد كبير على استخدام العبيد . لقد كان العداءون والرسل ، سواء على المستوى العام

أو الخاص ، عبيدا أو معتقين من الذين يستطيعون القراءة والكتابة والذين يمكنهم استكشاف طريقهم . وفي بعض الأحيان ، كان على العبيد القيام بهذه المهمة الشاقة كنوع من العقاب ، إذ كان عليهم أن يجروا أربعين ميلا أو مايزيد في اليوم (١٣٤) ، مما لاشك فيه أن هؤلاء الرسل كانوا صحفا تمشى على قدمين ونشروا الأخبار التي تهم طبقتهم في البر والبحر أثناء سيرهم في الطرق المزدحمة حاملين الأخبار بين روما وصقلية ، أو روما وأثينا وآسيا ، ولقد ساعدت تجمعات البشر الكبيرة في الاحتفالات والمهرجانات والمسابقات الرياضية على نقل الأنباء إلى المصانع والمناجم والمناطق الزراعية . لقد كان خطر تجمع العبيد في الريف وقت جنى المحصول في منتصف الصيف من بين الأخطار التي أشار إليها شيشرون : اذ يمكن للعبيد أن يروا مدى ضخامة عددهم ، كما كان عملهم قاسيا للغاية ، وكانت هناك كميات ضخمة من القمح تشكل إغراء لهم ، بالإضافة إلى اعتدال الطقس — حشد كامل من العوامل التي تشجع على القلاقل والثورات .

وإذا فكرنا في طرق نقل وتلقى الأخبار العديدة ، فإن طريقة انتشار الثورة سوف تفسر نفسها بون أن نزعم وجود "تيار شيوعي عالمي" وبالفعل ، فإن درجة تضامن العبيد خلال هذه الثورات كانت ضعيفة بدرجة ملحوظة . وكانت هناك دائما فجوات جغرافية بين المناطق المختلفة التي حدثت فيها الثورات ، وبينما كان عبيد صقاية يحملون السلاح ، كان عبيد إتروريا (Etruria) وأبوليا (Apulia) ساكنين ، ومن الواضح أن عمال المناجم في لاوريوم لم يتلقوا أية مساعدة من عبيد أثينا ولم توجد وحدة بين طبقة العبيد حتى في صقلية . فقد كان كثير من العبيد يفضلون أن يعدهم سادتهم الحاليين بالحرية على أن يعدهم بها قادة الثورة ، كما كثر الخونة بينهم عندما سادتهم الحاليين بالحرية على أن يعدهم بها قادة الثورة ، كما كثر الخونة بينهم عندما هناك بخصوص نظام اجتماعي وإقتصادي جديد تهدف إلى المشاركة في الثروة بطريقة جديدة أكثر من إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج . ولكي نستخدم مصطلحات اورتيل ، لقد كانت إشتراكية قائمة على المشاركة أكثر منها ملكية جماعية (١٣٥٠) ممطلحات اورتيل ، لقد كانت إشتراكية قائمة على المشاركة أكثر منها ملكية جماعية (١٣٥٠) ولم تؤيد البروليتاريا الحرة العبيد الثائرين بشكل جدى . ومن الصحيح تماما أن فقرها كان يرجع ، إلى حد كبير ، إلى نفس أسباب البؤس الذي عاني منه العبيد ، وليس هناك شك في إطارها العقلي الثوري في ذلك الوقت . ولكن البروليتاريا الحرة وليس هناك شك في إطارها العقلي الثوري في ذلك الوقت . ولكن البروليتاريا الحرة وليس هناك شك في إطارها العقلي الثوري في ذلك الوقت . ولكن البروليتاريا الحرة وليس هناك شك في إطارها العقلي الثوري في ذلك الوقت . ولكن البروليتاريا الحرة وليس وليس هناك شك في إطارها العقلي الثورية في ذلك الوقت . ولكن البروليتاريا الحرة العبيد ولكن البروليتاريا الحرة العبيد ولكن البروليتاريا الحرة العبيد ولكن البروليتاريا الحرة العبيد ،

نفسها لم تشكل وحدة ، لقد كانت تتكون من المزارعين الفقراء وسكان المدن الجائعين ، ولم تستطع الشعارات التقليدية حول إعادة توزيع الأرض أو إلغاء الديون أن توحدها في جسد واحد قادر على العمل ، سوى عندما وضع ارستقراطى مثل كاتلينا (Catiline) نفسه قائدا لها ، ورغم أن اريستونيكوس توجه إلى جميع الفقراء طالبا العون ، ورغم المساعدة الكبيرة التى تلقاها سبارتاكوس من الفلاحين ، فقد وقفت مدن آسيا وصقلية وإيطاليا بعيدا أثناء الاضطرابات . إن عمليات السلب التى انغمس فيها العمال الأحرار بلا حدود تؤكد عدم وحدتهم (١٣٦١) والذى يظهر فى العديد من الأمثلة أثناء الثورتين الصقليتين . إن مبادئ الفلاسفة والديانات السرية التى تنادى بوحدة الجنس البشرى والمساواة بين جميع البشر أمام الإله ، لم تنجح فى خلق فلسفة بروليتارية توحد جميع المقهورين فى مواجهة شكل المجتمع السائد .

لقد كان الرأى العام يرى أن العبيد ضروريون تماما وقد ظل الأمركذاك حتى بين أصحاب العقلية الثورية ، ولم يجد العبيد بديلا ، في عزلتهم ، سوى أن ينقضوا على سادتهم ، وأن يأخذوا ضياعهم ويحاربوا باستماتة من أجل الحرية التي ينكرها الجميع عليهم .

وهكذا ، فإننا فى الحقيقة لانستغرب أن الثوار ، خلال كفاحهم الطويل من أجل الحرية ، طوروا مفاهيم سياسية واجتماعية مختلفة فى أماكن وأوقات مختلفة ، ولم تكن هذه المفاهيم عسكرية فى معظم حالاتها ، وقد أقتبست بقدر كبير من رصيد أفكار طبقات المواطنين ومن أشكال الحكم القديمة . فإن ماتم تنفيذه فى الثورة الصقلية الأولى كان نسخة غير مقنعة تماما من الملكية الهللينستية بحاشيتها ومجلسها وموظفيها وشعبها الخاضع ، ولكن بوضع معكوس حيث كانت أدنى طبقاته على القمة . ولاتخبرنا مصادرنا القليلة كيف كان اريستوبيكوس ينوى أن يوفق بين موقفه الأصلى كمطالب بالعرش بطريقة مشكوك فى شرعيتها وبين إقامة دولة تقوم على العدالة . ومرة أخرى ظهر الشكل الملكي للمجتمع فى الحرب الصقلية الثانية ، ولكنه ظهر هذه المرة مع رموز ملكية غريبة . ولم يستمر الاتجاة نحو جعل الأرض ملكية عامة طويلا ، وفى النهاية ، فإن سبارتاكوس لم يتعد الشكل الأساسي للشيوعية العسكرية بعد أن أنهكته مشكلات الحرب الضخمة . وتتضح درجة كبيرة من الاستقلال في أن ما قام به العبيد كان على أساس المعتقدات الدينية . وممالاشك فيه أننا لانفترض أن ايونوس كان ينوى

إقامة مجتمع كهنوتى يضم جميع أتباع الربة السورية . ولكن إذا كان حقيقيا أن حروب المكابيين الدينية من أجل الاستقلال قد الهمته (ومن المحتمل أنها ألهمت اريستونيكوس أيضا) ، فلابد من ثم أنها كانت أولى الخطوات في طريق مفهوم السيادة الهللينستى والادعاءات الرومانية بحكم العالم . وتوضح خطة سبارتاكوس الرامية لإعادة العبيد لوطنهم نفس الاتجاه ، لقد كانت فكرة تهدف إلى ضرب أسس التحالف بين الإمبريالية والعبودية .

ورغم ذلك ، فمن المكن أن نلمح بعض الأصالة في وسائل الحرب التي طبقها الثوار . لقد أسهم نظام الحرب في بلد مكشوف والحصار والدفاع عن المدن المحصنة في هذه الطرق ، فقد استعادوا بالتأكيد قدرا كبيرا من الطرق التقليدية ، ولكن كان عليهم أن يبحثوا بأنفسهم عن حلول لمشكلة الإمدادات والتنظيم وكيفية تطويرها . كما كانوا ملمين بخصائص الحرب الحزبية واستخدموا بعضا من طرق الحرب النفسية . وإذا كانت هذه الطرق الجديدة لم تؤد إلى أي نجاح على المدى الطويل ، فإن ذلك يرجع إلى الحقيقة التي لايمكن إنكارها بأن الجميع ، بما فيهم أولئك الذين خدموا كعبيد منازل في آسيا وصقلية وايطاليا ، تقبلوا نظام العبودية كأمر بديهي ، لدرجة انهم بدأوا يعتبرون المحاربين من أجل الحرية مجرد لصوص . لقد فشل قادة الحركة في أن يجعلوا الناس تقبل دولة اللصوص ، التي قامت على مبادئهم الخاصة للعدالة ،

لقد اكتسى مشروع العبيد الشجاع مسحة تراجيدية حين حاول تحقيق المستحيل ، ونحن نشعر بذلك بشكل أعمق عندما نرى أوجه النقص فى الطبقات الحاكمة وفى الجانب المنتصر ومما لاشك فيه أن هذه الثورات حدثت عندما كانت روما فى موقف شديد الصعوبة بسبب اندلاع حروب كبرى فى أماكن أخرى ، ورغم ذلك لايترك الدليل شكا فى أن ثورات العبيد لم تشكل تهديدا خطيرا لوقت طويل ، وذلك لأن العديد من الشعوب اعتبرت عدم ولاء العبيد وهروبهم وعنف عصابات اللصوص أمرا عاديا يحدث كل يوم ، وهكذا فقد قاموا فى البداية بإتخاذ الخطوات العادية مثل تقديم المكافآت لمن يقدم معلومات عن المتآمرين وكانوا يأملون أن يخون أحد المتمردين رفاقه أو أن الشقاق سوف يفرق صفوفهم ، وعندما أصبح من غير المكن تجنب عمليات عسكرية واسعة النطاق وجدوا أنفسهم فى موقف جديد عليهم فيه أن يحاربوا مجموعات عديدة

من الثوار في أماكن محصنة تغطى مساحات شاسعة ، وهو مايعني أن المعركة الخاطفة لن تقدم أي حل ، ولدة أعوام طويلة أدى نقص الخبرة وجشع القيادة العسكرية وخستها إلى عرقلة جهود الحكومة التي كانت هي نفسها غير مستقرة . ولم يحدث سوى في فترة متأخرة أن قام قادة محددون بإجراءات عنيفة لإعادة النظام بين جنودهم ، لأنهم عرفوا كيف يتعاملوا بطرق غير مألوفة مع المشاكل التي واجهوهها ، وهو ماحدث مثلا عندما طوق كراسوس خط تقهقهر الثوار بالمتاريس وبخندق مملوء بالماء لكي يجبرهم على القتال . ويجب ملاحظة أنه في أثناء هذا الكفاح اليائس ضد الخارجين على القانون استخدمت الحكومة طرقا لم يرض عنها مايمكن أن نسميه الرأى العام ، إن لم تكن ممنوعة بالفعل في القانون الدولي .

مثل تسميم الآبار في بعض مناطق أسيا التي بقى فيها آخر جيوب المقاومة ، وفي عالم كان يحكمه مبدأ ان العبودية مصير أسرى الحرب ، لم يكن من المتوقع السماح للعبيد الثائرين بالعودة إلى عبوديتهم السابقة اذا ما أسروا في الحرب . إن واقعة صلب ستة آلاف من العبيد على طول طريق أبيا (Via Appia) توضيع لجميع المقهورين ، أن الذين يحاربون منهم من أجل الحرية سوف ينالون عقاب قطاع الطرق . وبعد أن انتهى القتال ، تأثرت البلاد بالقلاقل ، وأصبحت الحكومة لاتعمل إلا على تأمين الحكم الروماني ومصالح الطبقات الحاكمة ، بينما لم تفعل شيئا بخصوص مشكلة العبودية . وليس من المؤكد وجود حتى أية محاولات جادة لتقليل عدد العبيد بعد تجربة الثوار الصقليين المريرة ، وعلى أية حال فإن قانون روبيليوس (Lex Rupilia) عام ١٣١ ق.م لم يمنع الجزيرة من القيام بثورة ثانية بعد ذلك بعقود قليلة . لقد كان إعادة تنظيم ولاية أسيا هو سبب هجوم ميثريداتيس ، كما لم تنقذ هزيمة سبارتاكوس تمرد كاتلينا . وقد لعب العبيد دورا مهما ، خلال عصر قيصر وأغسطس ، في السياسة كعصابات منظمة يسيطر عليها بعض رؤساء الأحزاب ، وبعد هزيمة سبارتاكوس لم يقم العبيد بأيه ثورات منظمة ، وأمكن للحكومة التي أصبحت اتوقراطية عسكرية بدرجة كبيرة ، أن تتغلب على ضعف قيادتها وأن توقف ، جزئيا ، تدهور نشاط الطبقة البرجوازية ، وبذلك تضع، ولو بشكل مؤقت ، نهاية للاضطراب الاجتماعي . وقد استمر ذلك لبعض الوقت فقط ، ثم اندفعت "البروليتاريا الخارجية" والبرابرة إلى الإمبراطورية من خارج الحدود .

# حواش الفصل الثالث

## : Bellum Punicum الحرب البونية

تحولت سياسة روما تجاه قرطاجة من النقيض إلى النقيض بعد علاقة الصداقة والتحالف السابقة بسبب استياء روما من ثراء قرطاجه وازدياد نفوذها ، فدخلت الحرب معها على ثلاث مراحل :

- (١) الحرب البونية الأولى: ٢٦٤ ٢٤٢ ق.م.
- (٢) الحرب البونية الثانية : ٢١٨- ٢٠١ ق.م . .
  - (٣) الحرب البونية الثالثة : ١٥١ ١٤٦ ق.م .

وانتهت هذه الحرب الطويلة بتدمير قرطاجة تماما وتحويلها إلى ولاية رومانية عام ١٣٣ ق.م على يد القائد سكيبيو ايميليانوس وكان لهذه الحرب نتائج خطيرة على الشرق وعلى روما وإيطاليا كان من أهمها : زيادة قوة روما العسكرية ، زيادة أموال الخزانة الرومانية ، زيادة أملاك روما الخارجية ، ظهور طبقة الفرسان التى نافست أرستقراطية النبلاء القدامي وتدفق البضائع الأجنبية المختلفة على أسواق روما وكل إيطاليا . لقد كان تدمير روما هدفا استراتيجيا أمام ساسة روما على مر الأعوام .

### (المترجمة)

- Unrest in Latium in 198 B.C.: Livy 32, 26; War in Etruria in 196 C.B.: Livy 33, (1) 36; risings in Apulia in 185 B.C.: Livy 39. Cf. C.M. Danov Godischnik: Sofiskia Universitet, Filos-istor. Fak. 49 (1955), 4ff.
- (٢) لمزيد من المعلومات عن العلاقة بين الثورات التي قامت في تلك الفترة وثورات العبيد في صقلية انظر :
   Lauffer 11, 240 FF .
- Eg. Antiphon (Vorsokratiker 44 B2 = vol. II, 353); see P. Merlan: 'Alexander (T) the Great or Antiphon the Sophist? Cphil 45 (1950). I6lff.
- Alcidamas (Vorsokratiker. 5); cf. W. Nestle: Vom Mythos zum Logos (Stutt- (٤) gart 1942), 345.
- Zeno: Stoicorum veterum Fragmenta (ed. H. von Arnim) I No. 262. (a)
- Chrysippus: Stoicorum veterum fragmenta III No. 354ff.; cf. M. Pohlenz: Die (٦) Stoa I (Gottingen 1960), 136; Westermann: Slave Systems 40.
- Chrysippus: Stoicorum veterum fragmenta III No. 35lf. (V)
- W. Lauterbach: Der Arbeiter in Recht und Rechtspraxis des Alten Testa-(Λ) ments und des Alten Orients (dissertation, Heidelberg 1936), 3ff.; 3ff.; S. W. Baron: Social and Religious History of the Jews I (New York 1937), 197f.; R. de Vaux: les Institutions de L'Ancien Testament I (Paris 1958), 125ff. 328f; E.E. Urbach: "The Laws regarding Slavery' Annual of Jewish Studies I (1963), Iff.; Ch Shifman: on the legal status of slaves in Judaea according to the evidence of the biblical tradition in VDI 1964, 3, 54ff.

# : Sabbatical year : العام السابع (٩)

كلمة Sabbath تعنى في الأصل "التوقف" بمعنى الراحة من العمل وكانت عادة تطلق على يوم السبت ، اليوم السابع في الأسبوع ، في إشارة إلى انتهاء الرب من عملية الخلق (العهد القديم ، سفر الخروج ، الاصحاح العشرون : "لأن في سنة أيام صنع الرب السماء الأرض والبحر وكل ما فيها وإستراح في اليوم السابع ، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه) ، ولذلك ظهرت بعض القواعد التي تنظم حياة بني إسرائيل تتعلق كلها بالرقم سبعة أو بالعام السابع :

- (١) بعد زراعة الأرض ستة اعوام متوالية ، تتوقف الزراعة فيها في العام السابع ، فالأرض ملك الرب
  ويجب أن تستريح في العام السابع كما استراح الرب في اليوم السابع .
- (٢) يُعتق العبيد من اليهود في العام السابع من استعبادهم ، مالم يقرروا بإرادتهم الحرة أن يظلوا مع
   سادتهم السابقين .
- (٢) تُلغى جميع الديون التى على الإسرائيليين فى العام السابع . وكان الهدف من تلك القواعد تدعيم الروح الانسانية بين بنى اسرائيل ، ولكنها ، كما يبدو ، لم تكن تطبق باستمرار .

#### (المترجمة)

Jacoby F. Gr. Hist. 87 F Io8. G. Rathke: De Romanorum bellis servilibus (dis-(1) sertation, Berlin 1904); E Ciaceri: Rome e le guerre servili in Sicília, Processi politici e relazioni internazionali (Rome 1918), 55ff.; L. Pareti: Riv. Fil. 55 (1927), 44ff.; Lauffer II, 227ff., V. Vavrinek: La révolte d' Aristonicos (Rozpravy Ceskoslovenské Akademie VED 67: 1957), M. Capozza: "Le rivolte servili di Sicilia nel quadro della politica agraria romana Atti dell" Istiuto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di Scienze morali e Lettere II5 (1956/7), 79ff., J-P Brisson: Spartacus (Paris 1959): cf the review by M. Capozza: Paideia I6 (1961), 179ff.

## (\*) الإمبراطورية السلوقية Seleucid Empire :

بعد الصراع بين خلفاء الإسكندر كان الجزء الأكبر من بولة الأخمينيين (Achaemenids) من نصيب سلوقس (Seleucus) الذي تزوج بأميرة إيرانية كي يمزج بين الدم المقدوني والدم الإيراني أسوة بسلفه الإسكندر، ثم شق طريقا ملكيا بين عاصمتي مملكته: سلوقية على نهر بجلة وأنطاكية على نهر العاصى، وقد حاول خلفاؤه من الملوك السلوقيين توثيق الصلات بين الإيرانيين واليونانيين وأن يجعلوا منهما شعبا إغريقيا واحدا فاستجلبوا الكثير من الإغريق إلى إيران كي يطبعوا الحياة بطابع إغريقي، ولكن هذا كله لم يجد، وإذا بالإغريق يأخذون عن الإيرانيين بدلا من أن يأخذ عنهم الإيرانيون وإذا هم يغنون إيرانيي الطابع بدلا من أن يغدو الإيرانيون إلى أن اقتطعت قبائل البارت (Parthia).

### (المترجمة)

H. Ormerod: Piracy in the Ancient World (London 1924), 190ff; E. Maroti (\.) "Die Rolle der Seerauberei zur Zeit der romischen Burgerkriege" Das Altertum 7 (1961), 33f.; M. K. Trofimova: on Piracy in the hellenistic world in VDI 1963, 4, 53ff.

- l' Macc. 3, 41; Il Macc. 8, II; see H. Volkmann: Die Massenversklavungen (11) (Ak. d. Wiss. u. d. Lit. 1961, 3), 106.
- W. L. Westermann: "Slave Maintenance and Slave Revolts" CPhil 40 (17) (1945), Iff Bomer II, 29ff. A. O. Larsen: Economic Economic of Ancient Rome IV (1938), 418ff; M. Rostovtzeff: Social and Economic History of the Hellenistic World II, 603ff.
- T. Frank: Economic Survey of Anicent Rome I, 188; Westermann RE (\mathbb{T}) Suppl. VI (s.v. "Sklaverei") 954; ibid.: Slave Systems 62. L. A. El'nitzkii: on the origins and development of slavery at Rome from the eighth to third centuries (Moscow 1964).
- C. A. Yeo: "The Economics of Roman and American Slavery" Finanz-Archiv (18) 13 (1952), 445ff.
- G. Tibiletti: "Lo sviluppo del latifondo in Italia dall'epoca Graccana al prin- (10) cipio dell'impero' X Congresso internazionale di Scienze Storicche, Relazioni II (1955), 235ff; see also S.L. Uttschenko VDI 1956, 4, 46ff. and P. Thielscher: Des Marcits Cato Belehrung uber die Landwitschaft (Berlin 1963).
- W. L. Westermann: "Industrial slavery in Roman Italy' Journal of Economic (17) History 2 (1942), 149ff.
- P. Roussel: Délos, Colonie Athénienne (Bibliothéque de L'école française (۱۷) d' Athénes et de Rome III; 1916), 82ff.; W. A. Laidlaw: A History of Delos (Oxford 1933), 170, 190ff.: op. cit. II, 786ff.
- J. A. Lentzman: on the Delian slave-market: VDI 1950, I 53ff. (\A)

Cato: De agri cultura 2, 7 : Servum senem, servum morbosum et si quid (14) aliut supersit, vendat.

A. W. Mischulin: Spartacus. Abriss der Geschichte des grossen Sklav- (Y-) enaufstandes (German edn. published and introduced by S. L. Uttschenko, Berlin 1952), 26ff. E. Meyer: "Die Sklaverei im Altertum' Kleine Schriften I, 206; F. Oertel: Klassenkampf, Sozialismus und organischer Staat im alten Griechenland (Bonn 1942), 51; Lauffer: op. cit. 246.

P. P. Spranger: Historische Untersuchungen zu den Sklavenfiguren des Plau-(۲۲) tus und Terenz (Ak. d. Wiss. u. d. Lit., 1960, 8).

See R. Scalais: "La prospérité agricole et pastorale de la Sicile' Musée Belge 18 (1924), 87ff.; V. M. Scramuzza: "Roman Sicily" Ecomomic Survery of Ancient Rome.

III, 240ff.; L. Pareti: Storia di Roma III (Turin 1953), 294f; M. Capozza: op. (٢٦) cit. 85ff; S. Calderone: 'Il problema delle citta censorie e la storia agraria della Sicilia Romana' Kokalos 6 (1960), 3ff.

(\*) شيشرون Cicero

(۲۰۱ - ۲۲ ق.م)

من أعظم خطباء روما ، وربما كان أعظم خطيب في أي زمان ومكان . وكانت ضراوة الحياة السياسية الرومانية في عصرة ومركزه المؤثر في عالم السياسة والمحاماة وخبرته الواسعة بكافة الأمور العامة ، كانت كلها محاولات نشاط أتاحت له أن يستخدم قدراته الفذة في تطويع اللغة اللاتينة لتوامم كافة الأغراض . كان رائد أسلوب رنان التزم فيه بقواعد الخطابة ، وتميز أسلوبه الخطابي بسلاسة أسره وبنبض عاطفي مؤثر جعله أبلغ نثر لاتيني يشد انتباه السامعين بسخونة اللفظ حينا وبفكاهة العبارة حينا آخر ، يؤجج الإحساس الوطني تارة ويذكي الورع الديني تارة أخرى ، لايتورع مع ذلك عن التجريح والتشويه أو يتراجع عن القذف الصارخ بعد أن يعد له السامعين . وكانت له رسائل "تقطر إنسانية وعنوية وإن كشفت عن غرور وافتتنان بالغ بالذات ولم تكن كتاباته الفلسفية بأقل قدرا من خطبه . وإذا كان شيشرون قد أثرى الأدب بالعديد من الألفاظ فقد وهب اللغة الفلسفية اليونانية عددا من المصطلحات الجديدة وأشاع فكر أفلاطون ونشر فلسفة الشك وأمد التعليم الروماني بمفهوم متحرر ، وأرسى قواعد الأسلوب النثرى اللاتيني ومنح اللغة اللاتينية إمكانية التعبير عن جميع الأداب والفنون والعلوم فعاشت سبعة عشر قرناً من الزمان لغة عالمية بجميع المقاييس .

لمزيد من المعلومات حول شيشرون انظر:

Dorey: T.A (ed.): Cicero (1965), Gruen, E.S.: The last Generatian of the Roman Republic (1954), Smith, R.E.: Cicero, the Statesman (1966), Stockton, D.: Cicero; A political Biography (1971).

### (المترجمة)

Diod. 34, 2.8. The parallel with Luke 23, 42 has been pointed out several (YV) times; cf. R. Eisler: Jesus Basileus (Religionswissenschaftliche Bibliothek 9) II (1940), 724

(٢٨) انظر القصل الرابع .

T.R.S. Broughton: Economic Survey of Ancient Rome IV (1938), 505ff.; (Y4) Rostovtzeff: op. cit. II, 806; Magie: Roman Rule in Asia Minor (princeton 1950).

M. Zeller: Die Rolle der unfreien Bevolkerung Roms in den politischen (\*\*)
Kampfen der Burgerkriege (typewritten dissertation, Tubingen 1962); E.
M. Shtajerman: on slaves and Freedmen in the social struggles of the

late republic in VDI 1962, I, 24ff.

Livy: 3, 16.3: Terror servilis, ne suus cuique domi hostis esset (With refer- (۲۱) ence to the supposed coup of Appius Herdonius in 460 B.C.).

- (٣٤) هذه هى الطريقة التى يصف بها ديونيسيوس (٦٠٦، ٦٠٦) مؤامرة العبيد عام ٤١٩ ق.م بمصطلحات عصره ،
- W. Schubart: "Das hellenistische Konigsideal nach Inschriften und Papyri (To) Arch. Pap. 12 (1937), 8ff.
- B. Niese: Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten III (TT) (Gotha 1903), 277f; W. Hoffmann: RE VII A, 716f. (S.V. "Tryphon) With particular reference to Apamea, see Strabo: 16, 2.10. Cf. also H.W. Ritter: Diadem und Komgsherrschaft (Vestigia 7: Munich 1965), 139f. and 169.
- E. Bikerman: Institutions des Séleucides (Paris 1938), 26ff. (TV)
- E. S. G. Robinson: 'Antiochus King of the Slaves' Num. Chron. 20 (1920), (TA) 175f.; illustrated in CAH, Plates IV, 1/2 (a). A. de Aostino: 'Le Monete di Henna' Bolletino Storico Catanese 4 (1939), 84f. K. Christ: Johrbuch fur Numismatik und Geldgeschichte 5/6 (1954/5), 226.
  - (٣٩) مثل Alexander Balas ابن انتيرخوس الرابع الذي نصبه اتالوس الثاني ملكا .

Niese: op. cit III, 259.

E. S. G. Robinson: 'Cistophori in the Name of King Eumenes' Num Chron.(1) 6th series no. (1954), Iff.

- M. T. Piraino: 'Morgantin e Murgentia nella topografia dell' antica Sicilia (££) Orientale' Kokalos 5 (1959), 174ff.
- A. Alfoldi :'Die Geschichte des Throntabernakels' La Nouvelle Clio 1/2 (1940/50), 556f.
- Cf. E. Meyer: Ursprung und Anfange des Christentums II (Stuttgart and Ber- (٤٦) lin 1921), 258, n.5.
- W. Hoffmann: RE VII A, 720f; H. Seyrig: Notes on Syrian Coins (Numismat- (EV) ic Notes and Monographs 119; 1950) 12ff. (on the date).

CIL III, 844 = CIL XVI, I = ILS 1986. (29)

M. Capozza: Spartaco e il sacrificio del cavallo Critica Storica 2 (1963), 25lff. ( • · )

Plut: Crass, 8, 3, also Appian: Bell. Civ. I, 450; .

Plut.: Crass. 9, 7; Flor. 2, 8.7f. (0Y)

Sall: Hist. 3, fr. 98 A and C (Maurenbrecher); Appian: Bell. Civ. I, 54l. (67)

Appian : Bell. Civ. I, 547. (01)

Pareti: Storia di Roma III, 690, 814f. (00)

M. P. Nilsson: Geshichte der griechischen Religion I2 (Munich 1955), 512f. (67) id. REII A, 20lff; cf. S. Luria: 'Die letzten werden die ersten sein' Klio 22 (1929), 406f., 42lff.; W.B. Kristensen: 'De antieke opvatting van Dienstbaarheid' Meded. Kon. Ak. Afd. Letterk. 78B (1934), 95ff. and in Particular Bomer III, 173ff. Cf. also Ch. II above.

F. Altheim: Romische Religionsgeschichte I (Baden-Baden 1951), 175ff. ( V)

Cf. in Particular Bomer I, 110ff., III, 154ff. (0A)

## (\*) اتارجاتیس : Atargatis

نشأت عبادة الربة اتارجاتيس في سوريا وكان مركزها الرئيسي مدينة هيرابوليس ومنها انتشرت إلى كل سوريا ثم تسربت إلى العالم الإغريقي فكان لها معابد في البلبونيز في كل من ثوريا وأخايا بالإضافة إلى معبدها في جزيرة ديلوس والذي شارك في خدمته وفي ممارسة العبادة فيه نفر من السوريين والإغريق والرومان، وبعد غزو الإسكندر للشرق وانغماس روما في الحضارة الهلينستية عبرت الآلهة الشرقية إلى بلاد الإغريق ثم إلى روما ، ولقد كانت الإلهة السورية هي أولى الإلهات الشرقيات دخولا إلى روما حيث كان ذلك خلال الحرب البونية الأولى ، ولقد انتشرت عبادة الإلهة السورية بواسطة العبيد والتجار السوريين إلى أن وصلت إلى أيه ايطاليا .

لمزيد من المعلومات عن اتارجاتيس وانتشار عبادتها في بلاد الاغريق وفي كل إيطاليا انظر:

Cumont, F: Oriental Religions in Roman Paganism, New York (1956), Ferguson, J.: Greek Roman Religion, London (1977), James. E: The Cult of the Mother - Goddess, London 1960, Martin L. H.: Hellenistic Religions, New York 1987.

(الترجمة)

Dussaud: RE VIII, 50ff. (01)

Roussel: op. cit. 252ff.; G. Goossens: Hiérapolis de Syrie (Université de (1-) Louvain Receuil de travaux d'histoire et de philologie 3, 12: 1943), 94ff.

B. Reicke: 'Diakonie, Festgreude und Zelos' Upps. Univ. Arsskr. 1951, 5, (11) 186ff., 31of., 325ff.

Gustav Meyer: Essays und Studien II (Strassburg 1893), 184ff. and par- (٦٢) ticularly 204f. (on banditry in the Balkan Peninsula).

Ziegler: REXVIII, 3, 100ff.; B. Pace: Arte e civilta della Sicilia antica LLL, (٦٢) 520ff; J. H. Croon: 'The Palici-an Autochthonous Cult in Ancient Sicily' Mnemosyne IV, 5 (1952), II6ff.; L. Bello: 'Ricerche sui Palici' Kokalos 6 (1960), 7lff. On the Sicel nature of the cult see Diod.: II, 88.6; on rights of asylum for slaves, Diod.: II, 89.6ff. For the reference to the Palici in the Aetnaeae of Aeshylus, see M. Pohlenz: Die griechische Tragodie II (Gottingen 1954), 198ff.

E. Ciaceri: Culti e miti nella storia dell' antica Sicilia (Catania 1911), 34f., (12) 145f.; A. B. Cook: Zeus II (Cambridge 1925), 908ff.; Pace: op. cit. III, 539f.

A. Holm: Geschichte Siciliens im Altertum III (Leipzig 1898), III. (%)

Diod.: 34, 9. On the sacred fish in the cult of Atargatis (Lucian De Syria Dea (٦٦) 45ff.) see F. Cumont: Les religions orientales dans le Paganisme romain (Paris 1929), 108f. (= The Oriental Religions in Roman Paganism (New York 1956), II7.) H. Stocks: 'Studien zu Lukians De Syria dea' Berytus 4 (1937), 6; Goossens: op. cit 61ff.

On this pamphlet of Lucian's, see C. Clemen: Lukians Schrift uber die Sy- (٦٧) rische Gottin (Der Alte Orient 36, 3/4: 1938); F. Cumont: "Etudes Syriennes" (Paris 1917), 35ff.

Roussel: op. cit P.261 FF. (٦٨)

Roussel: op. cit p. 266 FF, Bomer 111m93.

Hopfner: RE XIV, 126lff. H. Kleinknecht': 'Pneuma' Theologisches Wor- (V) terbuch zum Neuen Testament VI, 333ff.

IV Ezra 13, 9ff.; cf Eisler: op. cit. II, 723, 2, and also 718, I and 725, 6. (VI)

Josephus: BJ. 1, 2.8. (VY)

Josephus: BJ 2, 259; also P. Volz: Die Eschatologie der Judischen Gemeinde (VT) im neutestamentlichen. Zeitalter (Tubingen 1934), 183f. J. Pickl: Messiaskonig Jesus in der Auffassung seiner Zeitgenossen (Munich 1935), 30ff.

H. Windisch: Der messianische Krieg und das Urchristentum (Tubingen 1909), (V£) 3ff.; Volz: op. cit. 173ff.; M. Hengel: Die Zeloten (Arbeiten zur Geschichte des Spat judentums und des Urchristentums I: Leiden-Cologne 1961), 277ff.

Eisler: op. cit. II, 624ff. (Vo)

Bikerman : Institutions des Séleucides 4f.; M. Launey : Recherches sur les (V٦) armées hellénistiques (Bibliothéque des écoles françaises d' Athènes et de Rome 169,1/2) 1949/50), 536.

Il Macc. II, 16 and 34; cf E. Meyer: Ursprung und Anfange des Christent- (VV) ums II (Stuttgart-Berlin 1921), 213; E. Bickermann: Der Gott der Makkabaer (Berlin 1937), 83, 180 [= The Maccabees, tr. M. Hadas (New York 1947), 40.

Meyer: op. cit. II, 275; M. Noth: Geschichte Israels (Gottingen 1950), (VA) 326f. [= The History of Israel, revised trans. P. R. Achroyd (London 1960), 387]; G. Ricciotti: Storia d'Israele II (Turin 1938), 337 [= German trans. Geshichte Israels II (Vienna 1955), 369].

Or. Sib. 3, 350ff. also Rzach: RE II A, 2128; H. Fuchs: Der geistige Wi- (V1) derstand gegen Rom in der antiken Welt (Berlin 1938), 7ff. 30.

On lambulus see W. W. Tarn: Alexander the Great and the Unity of Mankind (A.) (London 1933), 9; id. Alexander the Great II (Cambridge 1950), 4IIff. F. Altheim: Romische Religionsgeshichte II (Baden-Baden 1953). 37ff.; F. Altheim and R. Stiehl: Die Araber in der alten Welt I (Berlin 1964), 8off.

R. Andreotti: 'Per una critica dell'ideologia di Alessandro Magno' Historia 5 (AN) (1956). 295f.,

O. Eissfeldt: Tempel und Kulte syrischer Stadte in hellenistisch-romischer (AY) Zeit (Der Alte Orient 40: 1941), 46ff. H. Bolkestein: Wohltatighet und Armenpflege im vorchristlichen Altertum (Utrecht 1939), 325.

# (\*) أدونيس Adonis :

تقول الأساطير إن بيرها بنت سينيراس ملك كريت عشقت أباها وضاجعته في جنح الظلام وعندما اكتشف الأمر أراد قتلها فولت هاربة ، وحولتها الآلهة إلى شجرة المر . وبعد انقضاء فترة الحمل ولدت شجرة المر صبيا هو أدونيس ، فوضعته أفروديتا في صندوق وعهدت به إلى بيرسيفوني كي تتولى تنشئته . وماكاد الطفل يشب حتى رفضت برسيفوني إعادته من فرط جماله ووسامته واحتكما إلى زيوس الذي حكم بأن يقضي أدونيس ثلث العام مع من يشاء وثلثا آخر مع كل إلهة من الإلهتين .

ويروى أيضا أن أفروديتا حين التقت بأدونيس بينما كان مستغرقا في الصيد وقعت التو في غرامه وحاولت أن تثنيه عن الصيد خوفا من مخاطره ، غير أنه لم يسمع لها ، وبالفعل يصاب أنونيس أثناء صيده من خنزير بري ، هرعت اليه افروديتا عندما سمعت أناته وصبت على دمه رحيق زهرة عطرة فانبثقت من بين الدماء زهرة بلون الدم هي زهرة شقائق النعمان .

### (المترجمة)

Euseb. Theophania Syr. 2, 14 (p. 85 in Gressmann's edition); Socr. Hist. (AT) Eccles. I. 18. Honig-mann: RE Suppl. IV 719f.and also O. Eissfeldt: Reallexikon fur Antike und III5; F. Vittinghoff: Rh. Mus. 96 (1953). 361.

H. berve"Das Alexanderreich II" (Munich 1926), 21, n. 41; cf. Tarn: Al-(AE) exander the Great II, 429ff.

O. Weinreich: Menekrats Zeus und Salmoneus (Tubinger Beitrage zur(Ao) Alerthumswissenschaft 18:1933), 15.

- Rostovtzeff: Social and Economic History of the Ancient World III, 1523f. (A7)
- W. W. Tarn: Greeks in Bactria and India (Cambridge 1938), 270ff., 447. (AV)
- Il Macc. 4, 9; 9. 15; also Meyer: op. cit. II, 145, 460f. (AA)
- P. Heichel-heim 'Die auswartige Bevolkerung im Ptolemaerreich' Klio (٨٩) Beihedt 18 (1925). 39f., 76ff. and Bikerman: Institutions des Séleucides 57ff.
- K. Schneider: RE Suppl. III, 773ff.; and in Particular L. Robert: Les gla-(%) diateurs dans L'Orient grec (Paris 1940) with supplementary material in Hellenica III (1946) II2ff. V. (1948). 77ff., VII (1949), 126ff., VIII (1950), 39ff.

Sall.: Hist. 3, fr. 96, 101-3; Appian: Bell. Civ. I, 540, 542, 547; Plut.: Crass. (47) 8-11; Flor: 2, 8.6.

Diod: 36, 4, 5; 8.3; Sall: Hist. 3, fr. 101; Appian: Bell. Civ. I, 553 and 556;(11) Flor: 2,8.7.

Vavrinek: op. cit. 32ff. 45ff. (17)

On Athenion see Cic.: Verr. 2, 2.136; 3.66 and 125; Har. Resp. 26; cf. Att. 2,(\\\\) 12.2 and Appian: Mithr. 59.

: Thucydides ثوكوديديس (\*)

(٥٥٥ – ٤٠٠ ق.م تقريبا)

مؤرخ أغريقى عاش فى فترة ازدهار أثينا وشهد سقوطها أيضا سجل أحداث الحرب البلبونيزية التى نشبت بين أثينا وإسبرطة وامتدت زمنا طويلا وانتهت بسقوط أثينا ويختلف توكوديديس عن هيرودوت فى أنه لا يعتمد على الحكايات الشعبية ولكنه أدخل الروح العلمية المميزة لجيله على تسجيل الأحداث فكان هدفه

الوحيد تسجيل الحقيقة المجردة بقدر الإمكان ، ورغم أن هيرودون كان أوسع افقا فقد كان ثوكوديديس أكثر تحديدا ، وهو يرى أن مصير البشر تقرره أسباب طبيعية وفي مقدمتها قرارات البشر أنفسهم ، ولقد جعل ثوكوديديس جل اهتمامه منصبا على هدفه الرئيسي وهو ماجعله يغفل أمورا كثيرة كان من المكن أن تزيد الصورة توضيحا ، ويبدو أن توكوديديس تأثر بروح المسرح الإغريقي فنسج تاريخه بطريقة مسرحية محبوكة كما تأثر بالمدرسة السوفسطائية فنراه يكثر من الجدل ولاسيما المناظرات بين نوى الآراء المختلفة .

لمزيد من المعلومات انظر:

Abbott, G.F.: Thucydides: A Study in Historical Reality (1970), Adcock, F.E: Thucydides and His History (1963), Finley, J. H.: Three Essays on Thucydides (1942), Wood head, A. G.: Thucydides, on the Nature of Power 1970).

### (المترجمة)

H.J. Diesner: Wirtschaft und Gesellschaft bei Thukydides (Halle (1.0) 1956), 33ff.

These ideas were taken up by St. Augustine Civ. Dei. 4, 4, and elsewhere. (1.1) Cf. H. Fuchs: Augustin und der antike Friedensgedanke (Neue Philologische Untersuchungen 3: Berlin 1926), 19ff. IIIff. 140f; F. G. Maier: Augustin und antike Rom (Tubinger Beitrage zur Altertunswissenschaft 39: 1955), II8f.

Jacoby F.: Gr. Gist. 572 F 4 Comments on this; also Laqueur in (1.1) REXVII, 1625.

Laqueur : op. cit. 1627f. (۱۰۸)

Diod. 34, 2. I5; Flor. 2, 8.9; Orosius 5, 24.3; Appian: Bell. Civ. I, 545. (1.4)

Strabo I4, 5.7; O. Benndorf: Festschrift zu O Hirschfelds 60.Geburtstag (11.) (Berlin 1903), 81ff.; Ormerod: Piracy 216f.; E. Ziebarth: Beitrage zur Geshichte des Seeraubs und Seehandels im alten Griechenland (Hamburg 1929), 34f.

Lucian: 28f. the quotation is from Radermacher: Wiener Stuien 33 (1911), 226.(111)

Dio 77, 10 also L. Friedlander: Sittengesechichte Roms I (1922). 356. [= (\\Y) I,297 of the English edition].

W. Helwing: Der Brigant Giuliano (Frankfurt a. M. 1953), 20f., 29. (117)

Der Aufstand der unfreien Arbeiter 143-129 v. Chr. (Frankfurt a. M. 1874). (۱۱٤)

Geschichte der romischen Republik (Aus Natur und Geisteswelt. Leipzig(۱۱۵) 1921).

Gattingische gelehrte Anzeigen 188 (1926), 97ff. (Review of R. R. v. Pohl- (۱۱٦) mann's Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt ed. F. Oertel (Munich 1925).

"Das Zeitalter des antiken Sozialismus und Kommunismus" Hellas-Jahrbuch (۱۱۷) 1929. 105ff.

Die soziale Frage im Alrertum' Neus Jahrbucherfur Wissenschaft und Ju- (۱۱۸) gendbildung 3 (1927), Iff.; Klassenkampf, Sozialismus und organischer im alten Griechebland (Bonn 1942).

Social and Economic History of the Hellenistic World III, 1367f. (114)

Geschichte des griechisch-omischen Altertums (Munich 1948). (۱۲۰)

G. Walter: Histoire du communisme I. Les Origines (Paris 1931), 529ff.; B. (۱۲۱) Farrington: Head and Hand in Acient Greece (London 1947), 73ff.

H. Wilsdorf: Bergleute und Huttenmanner im Altertum (Freiberger-Fors- (۱۲۲) chungshefte D. I.: Berlin 1952), 145f. and Lauffer II, 242.

Spartacus, Abriss der Geschichte des grossen Sklavenaufstandes (Ger- (۱۲۳) man edn. chited and with an introduction by S. L. Uttschcnko, Berlin 1952).

Storia di Roma (Rome 1953), 335ff. (171)

Romische Geschichte (German edn. Berlin 1953), 25lff.; ibid Zwischen Re- (۱۲۵) publik und Kaiserreich (German edn. Leipzig 1954), 289ff.

Rathke: De Romanorum bellis servilibus (dissertation, Berlin), 25ff.; T. R. (171) S. Broughton: The Magistrates of the Roman Republic (Philological Monographs of the American Philological Association I5) I. 483, 490' Pareti: Storia di Roma III, 298ff. and in Particular Lauffer II, 23lff.

Posidonius: Fr. 35 Jacoby F.: Gr. Hist. (= Athenaeus 6, 272ef). A detailed (\YV) study of this uprising is in Lauffer II, 236ff.

(۱۲۸) الافتراض الشائع منذ Mommsen أن هذا يشير إلى Popillius Laenas .

Bracco: "L'Elogium di Polla' Rendiconti Acc. arch., lett. e belle arti di Napoli 29 (1955), Estratto.).

E. Maroti: Acta Antiqua 4 (1956), 197ff. and 9 (1961), 41ff. (174)

Ormerod: Piracy 208; Ziebarth: Beitrage 33f., 40f. (۱۲.)

J. A. O. Larsen: Economic Survey of Ancient Rome IV. 416. (۱۲۱)

On Strabo 14, 5.2 see Larsen: op. cit. 351. (۱۲۲)

Lauffer II, 239. (177)

W. Riepl: Das Nachrichtenwesen des Alterums (Leipzig 1913), 139ff., 248; (\Y\xi) Schroff RE IV A, 1844ff.

Neue Jahrbucher fur Wissenschaft und Jugendbildung 3 (1927), Iff; (۱۲۰) Klassen-kampf. Sozialismus und organischer Staat 5, 41ff.

Pareti: Storia di Roma III, 295 F. 482, 694 F. (171)

# الفصل الرابع

# برجامون وأريستونيكوس

توضع ثورة اريستونيكوس التى حدثت بعد موت آخر ملوك برجامون (\*) بشكل عام ضمن سلسلة تضم ثورات العبيد الكبرى التى هزت العالم القديم خلال الفترة من ١٤٠ إلى ٧٠ ق.م وبينما تمكننا بعض شذرات من تاريخ بوسينونيوس (Posidonius) من تتبع مسار ثورتى العبيد فى صقلية فتخبرنا كتابات كل من ساللوست (Sallust) تتبع مسار ثورتى العبيد فى صقلية فتخبرنا كتابات كل من ساللوست (Appian) وأبيان (Appian) وبلوتارخ (Plutarch) عن مشروع سبارتاكوس والمصادر الأدبية الباقية المتعلقة بأرستونيكوس عبارة عن مجرد إشارات طفيفة لمؤرخى الحوليات وملخص قصير واكنه قيم لاسترابون (Strabo) ومن حسن الحظ ، فقد سدت النقوش العديدة المكتشفة من المدن الإغريقية فى آسيا الصغرى وتفسيرات روستوڤيتزڤ (١) الحديثة الثورة أوجه النقص فى هذه المصادر إلى حد ما . وقد قام عمل كل من هانسسين (١٤) (D. Magie) وماجى (E.V. Hansen) وماجى الدليل المستمد من النقوش . وأود هنا أن أناقش نصين فقط من برجامون، سبق ونوقشا فى مناسبات عديدة وفُسرا بتفسيرات مختلفة منذ أن ناقشتهما كل من فوكرت (P. Foucart) وكاردينالى (G. Cardinali) (ه) بالتفصيل . ورغم أن القرار الذى يتناوله النقشان لايحدد أريستونيكوس بالاسم أعتقد أن التحليل التفصيلى النص يمكن أن يقودنا إلى نتائج مهمة عن بدايات الثورة وأهداف اريستونيكوس ودوره فى التاريخ

ولقد أسعدنى أن أجد تفسيرى يتفق فى نواحى عديدة مع تفسيرات فافرينيك (V. Vavrinek) لبعض النقوش التى ترجع لنفس الفترة الزمنية ، وذلك من خلال مناقشته المتازة لثورة اريستونيكوس<sup>(٦)</sup> .

يبدأ القرار الذى وافق عليه شعب (Demos) برجامون مباشرة عقب وفاة الملك اتالوس الثالث (Attalus III) فى ربيع عام ١٣٣ ق.م بالقول بأنه فى الوصية – التى مازالت تنتظر تصديق الرومان عليها – أعطى الملك المدينة التى يقيم فيها حريتها وجزءاً من الضياع الملكية. واستخدم المجلس حقه فى الحكم الذاتى على الفور،

وأصدر سلسلة من الإمتيازات للطبقات الدنيا التي لم تكن تتمتع بحقوق المواطنة ، أي للمقيمين ، وللجنود الذين استقروا هناك والمستوطنين العسكريين القادمين من مقدونيا (Mastya) وميسيا (Mysia) ، ولقوات الحامية ، وللمرتزقة من مستيا (Mastya) وللحرس والمراقبين ، وبالإضافة لذلك قرر المجلس أن يمنح حقوق المقيمين لنسل العبيد الذين تم تحريرهم والعبيد الملكيين (فيما عدا أولئك الذين تم الحصول عليهم اثناء حكم أخر ملكين والذين كانوا ينتمون لإقطاعيات خاصة ووضع الملك يديه عليها) وأخيرا للعبيد المملكويين للدولة . ثم يعلن النقش لجميع السكان أن من غادر أو سيغادر المدينة والأرض التابعة لها سوف يعتبر خارجا عن القانون وسوف تؤول ممتلكاته للمدينة .

وتثير هذه البنود العديد من المشاكل . وقد على عليها مؤخرا بشكل جيد نيدر ماير (Nieder Mayer )<sup>(۷)</sup> وفسرها في ضبوء البناء السياسي والاجتماعي لملكة أتالوس . ولقد أشار الشراح القدامي بالفعل إلى منح حقوق جديدة ولمنع النزوح إلى خارج المدينة التي كانت تفضل العبيد ، سواء كانوا يشيرون إلى أريستونيكوس ، كما فعل ويلكن (Wilken) وفوكرت ، أو كانوا يفترضون أن ثورة العبيد قد استمرت بعض الوقت دون مشاركة أريستونيكوس فيها ، كما فعل كاردينالي . إن اريستونيكوس ، الذي ادعى أحقيته بالعرش كابن غير شرعى لايومينيس (Eumenes) ، بعد موت اتالوس وإعلان وصبيته ، جمع مؤيديه بشكل مبدئي في أجزاء المملكة القريبة من المدن الإغريقية ، ومؤخرا اقترح ماجي أن إعلان برجامون كان إجراءً يهدف إلى حماية المدينة من اريستونيكوس وانه لايوجد سبب يستدعي افتراض وجود ثورة للعبيد في المناطق الداخلية ، وإن منح المقيميين والعبيد بعض الحقوق يبدو إجراء وقائيا ضد هجوم محتمل وهو رد طبيعي لأية مدينة تواجهها مثل هذه الأزمة (٨) . ويذهب سيجر (M. Segre) لأبعد من ذلك عندما يقترح أن إعلان برجامون وتفضيل الطبقات الدنيا كان الهدف منه حماية سكان الريف ضد أية تجاوزات من جانب الرومان وذلك بمنحهم مكانا في الإطار القانوني للمدينة الدولة . ولا أعتقد أن هذه التفسيرات الأخيرة تأخذ أهمية كافية في الوضيع العام الذي يدل عليه نص القرار .

ومن الواضح (وهو مايقبله جميع المعلقون) أن برجامون كانت في موقف يائس.

فقد كانت توجد تهديدات للأمن العام وكان من الضروري تماما أن تنضم الطبقات الدنيا في الكيان العام للمواطنين . فمنذ موت الملك ، حاول الشعب أن يهجر المدينة والمناطق الريفية ، ومن الواضح أن هذا كان ينطبق على الأحرار والعبيد على السواء . ومن ثم فإن قرار برجامون كان يهتم بالأمن فقط ولم تقتصر حالة الطوارئ على الريف فحسب ، ولم يقم هذا القرار على أية رغبة في رفاهية الطبقات الدنيا . وهذا هو السبب في اهتمامه الكبير بالجنود والمستوطنين من العسكريين والحرس والمراقبين. ومما لاشك فيه أن المدن الإغريقية استعانت بتأييد العبيد في أوقات الخطر العسكري . ويستشهد ماجي بقرار شعب إفسوس (Ephesus) الذي ظهر في نفس اللحظة التي هجرت فيها المدينة جانب ميثريداتس وعادت إلى المعسكر الروماني . ففي ذلك القرار مُنح المواطنون أصحاب الحقوق الأقل حريتهم ، ومنح المقيمون حقوق المواطنة الكاملة إذا حملوا السلاح ، كما منحت حقوق المقيمين لعبيد البلديات في حالة حملهم للسلاح. وتكشف المقارنة بين هذين القرارين فرقا أساسيا : ففي قرار برجامون تم منح الحقوق الجديدة للمقيمين والجنود والعبيد دون أن يطلب منهم القيام بفعل يسبق منحهم هذه الحقوق . مما لاشك فيه أن هذه ليست الطريقة العادية التي قد تتصرف بها المدينة الدولة الإغريقية . ويوحى هذا القرار الذي يمثل حالة استثنائية تماما أن الحقوق التي منحتها برجامون ، سبق أن وعد بها شخص آخر هذه الجماعات محل الحديث . وهذا هو التفسير الوحيد لنزوح السكان من المدينة والمناطق الريفية ، وهو يساعدنا أيضا في فهم سبب وجود مؤيدين لاريستونيكوس حتى الآن في برجامون حتى بعد إعلان المدينة لهذا القرار ، كما يوضع قرار ديودوروس باسباروس (Diodorus Pasparus) الفخرى . وهكذا فان شعب برجامون لم يضطر إلى منح هذه الحقوق بسبب الخطر العام فقط ، ولكن ذلك كان خطوة فرضها عليهم شيء آخر قام به أريستونيكوس (١٠٠ .

ومن المحتمل تماما أن أريستونيكوس طالب بالعرش مباشرة بعد موت الملك بينما كان ينظم أنصاره ويسلحهم . إن فترة خلو العرش في الفترة بين موت الملك وتأكيد الرومان لوصيته منحت الفرصة لمن يطالب بالعرش . ومن المكن أيضا افتراض أن وصية الملك كانت تتفق مع ماكان الرومان يريدونه أو أنها حتى قد وضعت بالتشاور معهم ، كما حدث بالتأكيد في حالة بطليموس يورجيتيس الثاني (-Ptolenry Euer ) ومدينة قوريني (\*) (Cyrene) ((11)). وبالمثل يمكن افتراض أن مواطني المدن

الإغريقية كانوا يميلون إلى الجانب الروماني ، الذي عرف لسنوات عديدة كيف يؤلب المدن الإغريقية ضد حكامها بنجاح تام . ورغم ذلك ، فقد جرؤ اريستونيكوس واستولى على التاج ، كما نفهم من كتابات جوستين (Justin) وليڤي (Livy) ، وكما نفهم من بعض أبيات الشاعر هوراتيوس (Horace)(\*) الذي ، كما هو واضح ، يوحي بوجود مبررات كافية لدى روما كى تستولى على ميراث اتالوس (١٢١) ويصف المطالب بالعرش بأنه مغتصب بكلمات قوية في دلالتها (١٣٠) - وفي ثنايا هجومة على الترف والبذخ ، يذكرنا هوراتيوس فقط بما كان يعرفه كل روماني جيدا: أن اريستونيكوس ، الوريث وضيع الأصل ، قد استولى على الحكم . وهكذا ، فلا بد أن اريستونيكوس قد أعلن نفسه ملكا مباشرة بعد موت اتالوس ، وكان يأمل في تأييد المدن الإغريقية سواء عن طريق المكر والخداع أو عن طريق القوة ، وأن يكسب تأييد الطبقات الدنيا في المدن والريف عن طريق تقديم بعض الوعود المثيرة لهم ، كما فعل ميثريداتيس بعد ذلك بحوالى ثمانية وأربعين سنة، حينما أعلن استقلال المدن الإغريقية وقام بتخفيض الديون ومنح المقيمين حقوق المواطنة ومنح العبيد حريتهم (ابيان: ميثرداتيس ٤٨). ولكن اريستونيكوس لم ينجح بقدر كبير مع المدن، فلم تنضم اليه من تلقاء نفسها سوى فوكيا (Phocaea) وخرجت برجامون من قبضته بعد تصرف سريع من جانبها ، وهكذا أصبحت حرة في أن تتحول إلى قاعدة للهجوم الروماني المضاد.

وبنحن نعرف أن وصيبة أتالوس ، بعد نشرها ، أصبحت موضوعا مهما في السياسية الداخلية الرومانية . ويبعو أن طلب تيبريوس جراكوس (Tiberius Gracchus) بتمويل سياسته الاستيطانية من الفزانة الملكية والصراع الداخلي الفطير الذي تلى ذلك قد منع الوصول إلى قرار سريع في مسألة برجامون . ورغم أن أحدا لم يشك لحظة واحدة في قبول الوصية ، ورغم وصول أنباء بالفعل حول تمرد اريستونيكوس ، فإن روما لم تكن في موقف يمكنها من إرسال قوات إلى آسيا ، فإن حصار نومانتيا (Numantia) وحرب العبيد في صقلية تطلبت جميع فإن حصار نومانتيا (أية حال ، كان رد فعل روما تجاه المقاطعات الشرقية بطيئا بشكل يثير الدهشة - فعلى سبيل المثال لم يؤخذ ظهور أريستونيكوس في مقدونيا بشكل جدى لبعض الوقت ، وبعد نجاحاته الأولى الباهرة ، لم يرسلوا جيشا ولكنهم أرسلوا مبعوثا واحدا فقط هو كوربليوس سكيبيوناسيكا كوركولم

الحلفاء الإغريق ووضع نفسه على رأسها ثم بدأ الحرب ضد اندريسكوس الحلفاء الإغريق ووضع نفسه على رأسها ثم بدأ الحرب ضد اندريسكوس (Andriscus) . وكان رد فعل روما تجاه إضطرابات اتالوس مشابهة إلى حد كبير . فبعد موت تيبريوس جراكوس في صيف عام ١٣٣ ق.م بدأ مجلس السناتو يفكر بشكل جدى في مسألة برجامون ، وقرر إرسال كورنيليوس سكيبيو ناسيكا سيرابيو بشكل جدى في مسألة برجامون ، وقرر إرسال كورنيليوس سكيبيو ناسيكا سيرابيو (Cornelus Scipio Nasica Serapio) ، إبن ناسيكا كوركولم الذي لم يكن محبوبا من الشعب الروماني بسبب استخدامه للعنف ضد تيبريوس جراكوس ولاتذكر غالبية المصادر سوى أنه أرسل إلى آسيا ، دون ذكر أية تقصيلات عن مهمته ، وذلك في سياق الحديث عن السياسة الداخلية الرومانية (١٥٥) ومن ناحية أخرى ، يخبرنا سترابون ، من خلال حديثه عن الأحداث الجارية في أسيا ، عن وصول بعثة من خمسة أفسراد (١٤ / ٢٨) إلى روما ، وقد أتفق على صححة أنها تشير لبعثة من سكيبيوناسيكا (١٦)

إن التسلسل الزمنى الذى جاء فى كتاب سترابون "Excurrus" لثورة الريستونيكوس ليس من السهل نقده بالطريقة التى يفترضها ماجى (١٧٠) ففى البداية يصف سترابون أعمال اريستونيكوس من بداية ظهوره منذ هزيمة كومى (Cyme) يصف سترابون أعمال اريستونيكوس من بداية ظهوره منذ هزيمة كومى (Cyme) البحرية وحتى تقهقره إلى الداخل ، حيث "تجمعت حوله بسرعة جموع الشعب الفقير والعبيد الذين دعاهم إلى كسب حريتهم (١٨٠) وبعد ذلك يعطينا – فى ترتيب زمنى أيضا – تصرفات معارضيه :كيف بدأت قوات بيثينا (Bithynia) وملوكها وكابادوكيا فرول جيش بقيادة كراسوس (Crassus) ، وأخيرا كيف أدى وصول بيربيرنا نزول جيش بقيادة كراسوس (Crassus) ، وأخيرا كيف أدى وصول بيربيرنا يصل قبل عام ١٦٠ ق.م وحتى ذلك الحين كان على المدن الإغريقية والحكام الأسيويين الموالين أن يعتمدوا على أنفسهم ، وقد كانوا راغبين تماما فى ذلك ، حيث إن الثورة التى اندلعت بين الطبقات الدنيا على يد أريستونيكوس هددت المصالح الحيوية لتلك المن ولهؤلاء الملوك . وكانت مهمة بعثة مجلس السناتو المكونة من خمسة رجال (والتى وصلت ربما عام ١٣٢ ق.م) تمثيل المصالح الرومانية من خلال تسليم رسائل من روما وبنظيم مفاوضات دبلوماسية مع مختلف المدن والحكام . وقد تصرف المبعوثون

الرومان ، خاصة في هذا الموقف المتازم ، على مسئوليتهم الشخصية ، سواء كانوا يتمتعون بصلاحيات خاصة أم لا ، وأصبحوا مبعوثين بل وقادة عسكريين ، مثلما فعل سكيببو ناسيكا كوركولم في بلاد الإغريق عام ١٥٠ ق.م ، وسوللا (Sulla) في كيليكيا (Cilicia) عام ٩٢ ق.م ، ويعثة اكويليوس (Aquillius) الأصغر عام ٩٠ ق.م واوبيوس (oppius) عام ٨٨ ق.م . وهناك دليل يوضح أن سوللا قد أرسل إلى كيليكيا كحاكم قضائي وأن اكويليوس واوبيوس توليا قيادة القوات إلى جانب الحاكم كاسيوس (الله الكويليوس واوبيوس توليا قيادة القوات إلى جانب الحاكم كاسيوس (الهوس) . وقد وصف ليكينيانوس (Strategos) اوبيوس بأنه مبعوث (Licinianus) ، بينما وصفه لبيان بانه قائد (Strategos) بينما وصفه ليفي بأنه نائب قنصل (Proconsul) وعندما نفكر في هذا المزيج الغريب من الواجبات العسكرية والدبلوماسية لا نندهش من استخدام ابيان لمصطلحي قادة (Strategoi) "وسفراء" (Strategoi) في نفس الوقت ويشكل متبادل .

ويوضح ذلك أن قرار إرسال بعثة الخمسة بقيادة ناسيكاسيرابيو في نهاية عام ١٣٣ ق.م لم يكن أمراً تافها كما يعتقد البعض ولايبرر الاستنتاج بأن أخبار الاضطرابات في أسيا لم تكن قد وصلت إلى روما حتى ذلك الوقت (٢٠). وفي ظل عدم وجود حجج قوية تؤكد عكس هذا ، يمكننا أن نفسر نقش برجامون على أنه يشير لبعثة ناسيكا . وتحتوى هذه الوثيقة على جزء من مداولات مجلس السناتو حول إرسال بعثة إلى أسيا . ولايمكن إنكار أن نص هذا النقش ، والذي تمت مناقشت على نطاق واسع (٢١) لم يزودنا بأية دلالات محددة على تاريخ محدد . إن الشخص الذي يشير إليه النص باعتباره الموظف الذي دعي مجلس السناتو للانعقاد هو القائد "جايوس بوبيلليوس (Gaios Popillius) بن جايوس . ولايوجد لدينا دليل على وجود برايتور كان يسمى جايوس بوبيلليوس خلال الأعوام موضع المناقشة هنا ، ولكن ليس هناك سبب يمنع أن نفترض أن شخصا بهذا الاسم ترأس جلسة السناتو في عام ١٣٣ باعتباره برايتور أثناء غياب القناصلة الأثينيين (<sup>۲۲)</sup> . وكان الغرض من هذا التقرير (Relatio) مناقشة الأمور المتعلقة ببرجامون ، أو بشكل أكثر تحديدا ، مناقشة "مهمة القادة الموفدين إلى أسيا "وبصفة خاصة مناقشة مسأله" هل يجب الاعتراف بكل ماوافق عليه أو منحه الحكام السابقون والعقوبات التي فرضوها أو قاموا بتخفيضها منذ موت اتالوس باعتباره أمرا ملزما أم لا . "وهذا يحددنا بالفترة بين عامي ۱۲۱-۱۲۳ ق.م أى الفترة بين موت الملك وتاريخ ضم أسيا إداريا . وبما أن كراسوس عين قنصلا على أسيا عام ۱۲۱ وبيربرنا عام ۱۳۰ ق.م وأكويليوس عام ۱۲۹ ق.م ، بينمايشير النص إلى عدد من القادة (Strategoi) ، إذا يجب استبعاد هذه السنوات . وهذا التحديد يستبعد أيضا لجنة العشرة التي أرسلت لتلحق بأكويليوس عام ۱۲۹ ق.م وهكذا يبقى أمامنا عاما ۱۲۳ ق.م و ۱۲۷ ق.م . ومن المحتمل للغاية أن مسألة مناقشة تنظيمات الملك في آسيا كانت مسألة شديدة الأهمية أنذاك وتناولها السناتر بالمناقشة في انتظار الوصول إلى قرار نهائي في وقت مبكر من الشهور الثلاثة الأخيرة من عام ۱۳۳ ق.م (۲۳)

ويقترب هذا التاريخ تماماً من التاريخ المحدد ابعثة ناسيكا سيرابيو . ولكن أستخدام كلمة "قادة" (Strategoi) يثير مشكلة ، بغض النظر عن التاريخ الذى يشير إليه النص أو البعثة التي يعنيها . إن استخدام الجمع فى كلمة "قادة" (Strategoi) يستبعد الإشارة إلى برايتور أو قنصل واحد ، كما أن الصياغة تمنعنا من التفكير فى أنها تشير إلى حكام متعددين سيذهبون إلى آسيا فى المستقبل عاما بعد عام ، ولكنها تشير إلى بعثة على وشك الرحيل انذاك . ويمكننا تفسير ذلك اذا ما افترضنا أن النص يشير إلى مبعوثين بسلطات غير عادية ، مثل ناسيكا كوركولم وسوللا وأوبيوس واكريليوس الأصغر ، الذين كانوا يتصرفون بحرية مطلقة فى شئون الدولة الحليفة ، بحيث كانوا قادرين حتى على التدخل العسكرى . ورغم ذلك فقد أقر القانون الرومانى ان يتمتع المبعوث (Legatus) بسلطة ملكية (Imperium) (\*\*) أثناء الحروب أو بعد الدلاعها فى حالة عدم وجود حاكم يتمتع بهذه السلطة (٢٤) . وهو الوضع الذى عبرت عنه الكلمة اليونانية "Strategoi" • وفى نهاية عام ١٣٣ ق.م ، كان هناك مايدعو إلى إرسال هذه البعثة غير العادية ، اذ كان على روما أن تتدخل فى الموقف المضطرب فى آسيا .

ويذكر الشق الثانى للنقش قرار مجلس السناتو بأن تظل قرارات اتالوس والملوك الأخرين سارية ، وأن يعمل بها الحكام . وقد أقر هذا القرار أيضا وصية اتالوس وخاصة تحويل المدينة التى كان يقيم فيها إلى مدينة حرة . وقد أقر مجلس السناتو وضع برجامون ، كمدينة حرة ، ولذلك فقد تم نقشه على أحد الأحجار مع خطاب القنصل سيرڤيليوس ايساوريكوس (Servilius Isauricus) الذي يشير إلى دستور

المدينة عام ٤٨ ق.م (٢٦١). ومن ناحية أخرى ظل السؤال مطروحا ، حتى بعد قرار مجلس السناتو ، عما إذا كانت روما سوف تعترف بما منحه شعب برجامون الطبقات الدنيا أم لا . ويوضح نقش من سميرنا (Smyrna) أنه قد ظهرت منازعات في الحال بين برجامون والجمهوريين (Publicani) حول أرض الريف في برجامون (٢٧١) ويرتبط بين برجامون والجمهوريين (Publicani) حول أرض الريف في برجامون (٢٧١) ويرتبط ببحثنا ، الذي قصرناه على بداية الثورة الآسيوية ، أن عدف القرارات الملكية ومناقشة صلاحياتها قد ورد بشكل أكثر تفصيلا في صياغة قرار مجلس السناتو مما جاء أي قرار برجامون . فلكي يستبعد مجلس السناتو أي غموض ، لم يكتف بجملة "حتى موت التالوس" ولكنه استخدم كلمات محددة : "حتى آخر يوم قبل وفاة اتالوس" ومن ثم ، ولزيد من التحديد ، فإن الرومان لن يعترفوا بأي قرار صدر في يوم وفاته ضمن إعترافهم بوصيته . ويمكن تصور أن تخرج بعض القرارات المزيفة في الساءات الأخيرة من حياة الملك حيات المناق المناق أن يستبعد مجلس السناتو كل ماتم في اللحظة الأخيرة وأن يلتزم الصمت المنونكر اسم المطالب بالعرش (٢٨١) .

ولكى أوجر ماسبق ، أقدول إن النقوش والدليل الأدبى تجعلنا نشعر أن اريستونيكوس جعل وجوده ملموسا ريما مباشرة بعد موت الملك اتالوس ، وبعد أن طالب هذا العضو غير الشرعى في العائلة الملكية بالعرش ، لم يتردد في إثارة الطبقات الدنيا بسبب الظروف الصعبة التي وجد نفسه فيها نتيجة لوصية الملك الغادرة . وخلال ماتلى ذلك من أحداث الثورة أثبت قدرته العسكرية والسياسية ، ومن ثم يمكننا أن نفهم لماذا فضل بلوسيوس (Blossius) صديق تيبريوس جراكوس ، أن يواصل نضاله ضد روما مع اريستونيكوس في آسيا وليس مع ايونوس في صقلية . ولسنا نعرف على وجه اليقين كيف كانت مدينة اريستونيكوس المسماة هليوبوليس نعرف على وجه اليقين كيف كانت مدينة اريستونيكوس المسماة هليوبوليس نعرف على وجه اليقين كيف كانت مدينة اريستونيكوس المسماة هليوبوليس نعرف على وجه اليقين كيف كانت مدينة اريستونيكوس المسماة هليوبوليس

# حواشي الفصل الرابع

# Pergamun برجامون (\*)

نمت برجامون على غرار رائدتها أثينا حول ربوة رئيسية كانت فى بادئ الأمر معقلا حربيا ثم صارت مقرا لحكامها . وقد بزغت شهرة المدينة مع بداية حكم ليزماكوس أحد قادة جيش الإسكندر الأكبر إلى أن ثار القائد فيليتاريوس قائد قلعة برجامون على حكامه فى عام ٢٨٣ ق م وأسس مملكة برجامون المستقلة التى مالبثت أن توسعت وازدهرت ازدهارا عظيما حتى عام ١٣٣ ق م حين وهب اتالوس الثالث أخر ملوك برجامون مدينته لطفائه الرومان فغدت عاصمة للمقاطعات الشرقية الرومانية على مدى مائتى عام ، وكان الأكروبول البرجامى يتمتع بموقع جغرافى ممتاز يتفوق على موقع مدينة اثينا ولذلك لعب دورا له شائه فى نمو الدولة التى أخذت تتألق حول ذلك المكان بعيداً عن بحر إيجة بعداً كافيا يضمن أمنها من أى اعتداء بحرى مباغت وفى الوقت نفسه كانت قريبة من منائها البحرى مما أتاح لها الإثراء عن طريق التجارة .

### (المترجمة)

Social and Ecomomic History of the Hellenistic World II, 807f., III, 142ff. (1)

The Attalids of Pergamon (New York 1947), 140ff. (Y)

Roman Rule in Asia Minor (Princeton 1950), I 30ff., II, 1033ff. (Y)

"La formation de la Province romaine d'Asie" Mémoires de l'Académie (٤) des Inscriptions et Belles-Lettres 37 (1904), 297ff.

"La morte di Attalo III e la rivolta di Aristonico" Saggi di Storia antica e di ar-(°) cheologia (a Giulio Beloch) (Rome 1910), 269ff.

V. Vavrinek: La révolte d' Aristonicos (Rozprovy Ceskoslovenské Akademie(1) VED 67: 1957), Particularly 16ff.

H. Bengtson,: Funf Testamente hellenistischer Herrscher zugumsten der Rom-(V) er (trypewritten dissertation, Munich 1954), 31ff.

Cf. W. Kolbe: Ath. Mitt 32 (1907), P. 145 FF. (1.)

### (\*) مدينة قوريني Cyrene

هى المستوطنة الأولى التى أقامها الإغريق فى شمال أفريقيا . وقد أسسها مجموعة من مهاجرى جزيرة ثيرا بناء على نصيحة من كهنة الإله أبوللو . ومن المحتمل أن هذا المكان كان معروفا للاغريق منذ وقت ضارب فى القدم ولكنهم اختاروه لموقعه الاستراتيجي وتضاريسه ولثراء تربته وجمال جباله التي تتخللها الينابيع وتنمو فيها المراعى الخصبة ، تقول الأساطير ان مؤسس المستعمرة هو أرسطو

طاليس الملقب باسم باتوس Battus ، الذي عبد كبطل قومي . كانت قوريني مستوطنة غنية ومركزا للتجارة بين إفريقيا السوداء وبلاد الاغريق . ساءت أحوال قوريني في أواخر عصر البطالمة ، ولم يمض وقت كثير حتى تحولت إلى ولاية رومانية .

### (المترجمة)

W. Otto: 'Zur Geschichte der Zeit des 6. Ptolemaers' Abhandlungen der Bay-(11) erischen Akademie 1934, II, 97ff.

So Foucart: op. cit. 298f. (1Y)

# (\*) موراتیس (Horace) :

شاعر رومانى كان ذا نزعة فلسفية جعلت قوة شعره تغلب على عنوبته وجمعت التعقيد إلى جانب البراعة والتأنق . تنبض رسالته "فن الشعر" بروح النصيحة الأخوية لناشئة الشعراء . ورغم أن هوراس سمى نفسه خنزيرا من حظيرة أبيقور الشغفه باللذة واستمتاعه بها فاننا نجد في شعره تقديسا للفضيلة يجعله في طليعة الرواقيين . وسرعان مانبذ الحديث عن المجردات مكتفيا بوصف مشاهد الطبيعة المحيطة وومضات مما يتضمنه العالم من أسرار إلهية ، وازدهرت هذه الحكمة في شكل تأملات جعلت هوراس خير معبر عن الحياة الدينية الرومانية .

### (المترجمة)

So A. Kiessling, R. Heinze: Oden und Epoden (Berlin 1960), 235,5. (17)

Zonaras 9, 28.4; Livy Per. 50. (18)

Plutarch: Tib. Gracch. 21; Val. Max. 5, 3.2; vir. ill. 64, 9. (10)

Münzer: REIV, (11)

1504 .Op. cit. II, 1037, II. (1V)

"Katakekly me non" clearly describes what has taken place in past, and (\A) therefore refers to a declaration of freedom that must have occurred at the beginning of the revolt.

Evidence in Magie: op. cit. II, 1163ff. (14)

Magie: op. cit. II, 1033, i, also Vavrinek: op. cit. 22. (Y-)

Foucart: op. cit., 311ff.; Cardinali: op. cit. 93ff.; M3ff.; Magie: op. cit. II. 1033, (Y\) I; A. Passerini: Athenaeum 15 (1937), 280ff.; M. Segre: Athenaeum 16 (1938), 124.

T. R. S. Broughton: The Magistrates of the Roman Republic 1 (New York(YY) 1951), 492, 496f.

Cardinali: op. cit. 93f.; Passerini: op. cit. 280; Broughton: op. cit. 496 and (YT) Vavrinek: op. cit. 22,

# (\*) السلطة الملكية (Imperium) :

كلمة لاتينية تعنى السلطة المطلقة ، وهي بمثابة تفويض من الشعب لشخص ما كي يحكم ولايلقي من شعبه سوى الطاعة العمياء ، فكان الملك بموجبها يحكم ويمارس نفوذه في الشئون الدينية والقضائية والعسكرية . وحتى بعد انتهاء النظام الملكى عام ١٠٥ ق.م أعطيت السلطة الملكية -Imper السلطة الملكة السلطة المطلقة – السلطة المطلقة السلطة المطلقة المحلام عرفا باسم القنصلين يحكمان لمدة سنة واحدة ويتمتعان بهذه السلطة المطلقة بدلا من تمتع الملك بها مدى الحياة في العصر الملكى – ويعد انتهاء العام يترك القنصلان منصبيهما ويعودان مرة ثانية مجرد مواطنين عاديين ولما كانت تلك السلطة أعلى سلطة في روما فقد كان الشعب كله يشارك في انتخاب القنصلين اللذين يتمتعان بهذه السلطة كل عام .

### (المترجمة)

Mommsen: Romisches Staatsrecht II, 690. (YE)

D. Magie: De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in (Yo) Graecum sermonem conversis (Leipzig 1905), 84.

Foucart: op. cit p. 317F. (Y7)

IGR IV, 262, cf. A. Passerini: Athenaeum 15 (1937) 252 FF, M. Segre: Ath-(YV) enaum 16 (1938) 119 FF.

Livy 37,56. (YA)

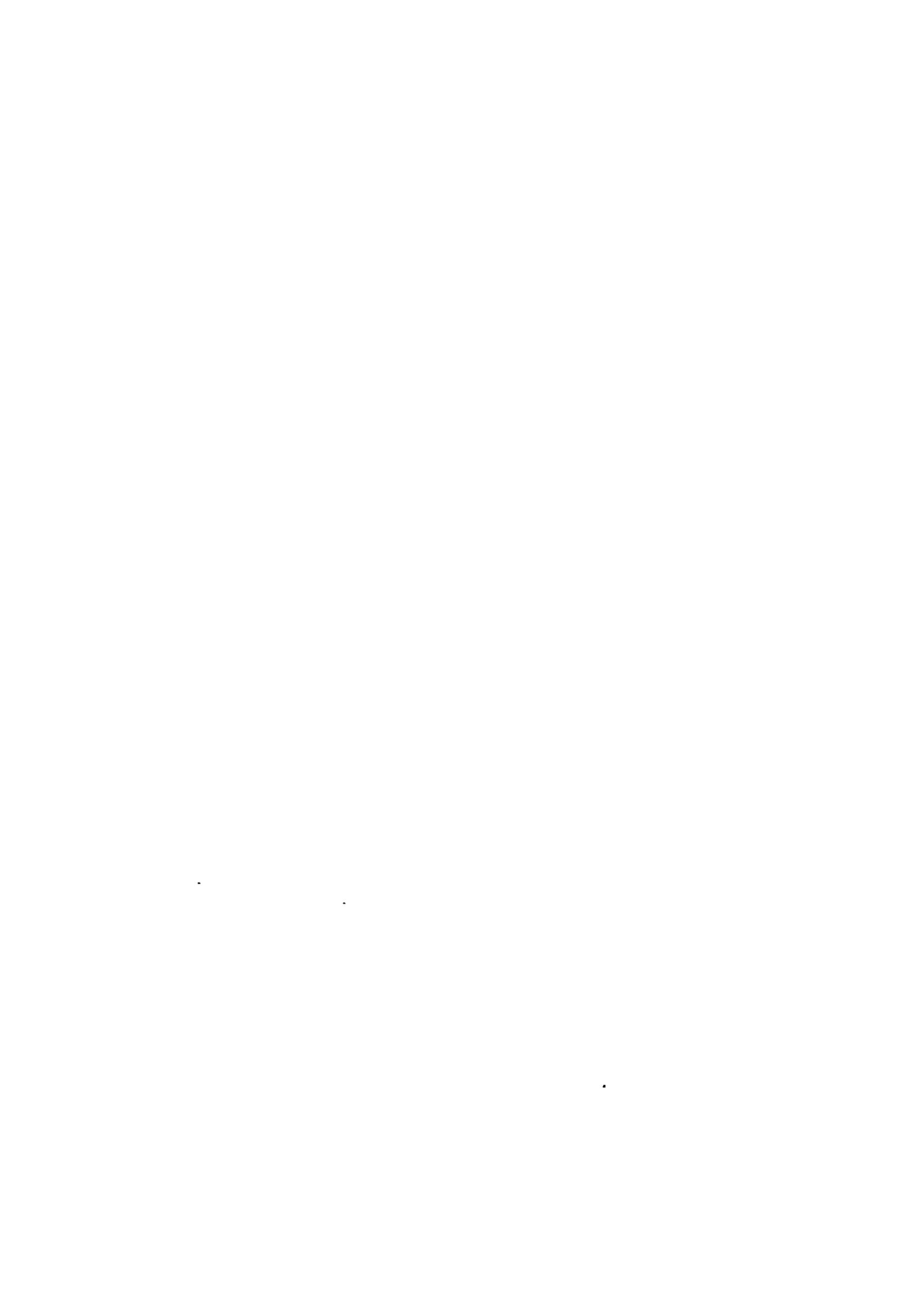

## القصل الخامس

# العلاقات الإنسانية داخل نظام العبودية القديم

كان نظام العبودية عنصرا أساسيا في بناء المجتمع القديم ، وظل مدة طويلة موضوعا للدراسة التفصيلية ، التي إرتبطت في بدايتها بحركة معاداة العبودية في العصر الحديث . وكان هنري وألوان (Henri wollon) (١) أول من قدم دراسة شاملة لهذا الموضوع فازت بجائزة عام ١٨٣٧ من أكاديمية العلوم الاجتماعية والسياسية بباريس . ومع ازدياد كمية المادة المتاحة من المسادر ، ازدادت الأبحاث التي تتناول بالتفصيل جوانب الحياة والأقتصاد في المجتمع القديم في السنوات التي تلت ذلك. ُلقد ألقت دراسة ويسترمان (W.L.Westerman) الضوء على جوانب مختلفة لهذا النظام والتغييرات التي طرأت عليه (٢) . ولكن مازال لايوجد تحديد واضح لوظائف نظام العبودية في المجتمع القديم ، كما لايوجد تحليل موضوعي للدور الذي لعبه في خلق هذه الحضارة وتطورها وتدهورها. ويولى المفهوم التاريخي الماركسي أهمية خاصة لنظام العبودية ، ولكن لأنه لايستطيع أن يتناول الموضوع سوى من ناحية الإنتاج المادي والبناء الطبقي ، فإن الاهتمام النشط بالتاريخ الاجتماعي في البلاد الشيوعية يقع في الغالب ضحية الاتجاه للتخطيط الزائد (٣) . وتحت هذه الظروف ، فإنني أشعر أن هدفنا المباشر يجب أن يكون النظر لنظام العبودية في المجتمع القديم في سياق تعدد الإطار القانوني للعلاقة بين السيد والعبد ، وأن يصف بدقة ، بقدر الإمكان ، الدور الذي لعبة في نظام الإنتاج وفي تطوير الحضارة في نواحي عديدة ، وأن نفحص بعمق أكبر موقف طبقات المواطنين والعبيد من هذا النظام . ولقد وجدت في أكاديمية العلوم والآداب في مينيز زملاء ساعنوني في هذه المهمة. ولكي أعطى مجرد أمثلة قليلة. فقد وجدت بحثا عن موضوع ضخم هو العلاقة بين الشعائر الدينية القديمة ونظام العبودية ، ودراسة منشورة عن العبيد الذين كانوا يعملون في مناجم لاوريوم ، دراسة أخرى حول استعباد سكان المدن المهزومة بشكل جماعي . ولقد حاولت أنا شخصيا أن أوضح كيف أن محاولات التوفيق بين الهللينية والعبودية قامت على أساس غير سليم ،

ورفضت الزعم بوجود نوع من "الشيوعية العالمية" في العالم القديم من خلال دراسة طبيعة ثورات العبيد (٤) ومن المتوقع أن يسهم الشباب الأصغر سنا في هذه المجموعة في رسم صورة الإنسان غير الحر في الأدب الإغريقي والروماني ، واستخدام العبيد في الحرب ، والتغييرات التي أثرت في النظام ككل في الفترة المتأخرة في العصر القديم . وبمجرد توضيح هذه الجوانب وغيرها ، قد يكون من المحتمل تحديد إلى أي مدى قامت الحضارة القديمة على العبودية وفي أي المجالات .

وأود هنا أن أذكر شيئا عن بعض الملامح المثيرة التي تشكل مجرد تفاصيل صغيرة في سياق الظاهرة ككل، ولكنها توضح لنا أن مجموعات محددة من العبيد كانت لها علاقات وثيقة بالمواطنين الأحرار . وبطبيعة الحال ، فما من أحد يرى أن نظام العبودية في حد ذاته قد شجع الاتجاهات الإنسانية ، ولكننا نعرف أن أفلاطون لم يكن يعترض على بيع وشراء بعض الكائنات الآدمية تماما مثل البغال أو كسلعة في السوق ، وأنه كان مسموحا لقيديوس بولليو (Veduis Pollio) صديق الإمبراطور أغسطس ، أن يعاقب عبيده بالقائهم طعاما لأسماك الجلكا ، دون مساعلة من أحد ، ويجب أن يكون واضحا أن النظام ككل تعارض تماما مع كل شيء نفهمه نحن من مصطلح الإنسانية : لقد أعلن السوفسطائيون الإغريق ذلك بشكل صريح وأشاروا إلى أن الطبيعة لم تخلق انسانا عبدا . بينما أعطت الفلسفة الرواقية كل إنسان نصيبا من المجموع الكلى "للعقل" في الكون ، وطوروا من هذا المفهوم نماذج انسانية ودولة كونية . كما اكتسبت فكرة "أن الأشخاص الذين يعتبرهم القانون غير أحرار لديهم القدرة أيضا على اتخاذ قرارات أخلاقية بعض القبول دون أن تكون مرتبطة بأية مدرسة من المدارس الفكرية الكبيرة (٥) . ورغم أن هذه الأفكار فشلت لمدة قرن من الزمان في أن تضع حدا لنظام العبودية ، فقد أمكنها أن تخفف من قسوتها . ولا أود هنا أن أتناول القيم الرفيعة في الفكر الكلاسيكي مثل حب الإنسانية "والنزعة الإنسانية" ، ولكنني بدلا من ذلك ، أود أن أوضح كيف أن العبيد في المجتمع الإغريقي ، والروماني بقدر أكبر ، كان لهم بعض المهام التي كان عليهم أن يؤدوها في الأوقات العصبيبة مثل العناية بسادتهم في أكثر حالات ضعفهم ، أي وهم أطفال أو مرضى ، وكيف كان من المكن أن ينتج عن هذه العلاقات نوع من التفاهم التام والثقة والصداقة - بل قد يذهب المرء إلى أبعد من ذلك ويقول إن هذه العلاقات أدت إلى وجود علاقة - لا إرادية على المستوى الإنساني .

وتستحق المربيات والمربين وأطباء الطبقة الأرستقراطية أن نهتم بهم ، ليس بسبب رغبتنا في النظر للعالم القديم من وجهة نظر الخدم ، ولكن لأنه من المكن هنا أن نرى أن النظام المتطرف لايمكنه أن يبقى سوى بالتحكم في النفس في أكثر مواضعه عرضة للهجوم . وبطبيعة الحال ، يمكن للمرء أن يطبق هذه الملاحظات على المهام الأخرى التي قام بها عبيد المنازل مثل أعمال السكرتارية الإشراف على الملابس والطهي. ولكن دعونا نفحص فقط تلك النظم التي استمرت فترة طويلة والتي لدينا دليل جيد عليها وكانت تحمى الحياة ذاتها ضد الأخطار التي هددتها .

كانت يوركليا (Euryclea) المسنة واحدة من سلسلة طويلة من المربيات اللائي أرضعن أطفال العائلات الإغريقية والرومانية واهتممن بهم كخادمات . وبطبيعة الحال ، كانت بعض الإمهات تقوم بتربية الأطفال بنفسها ، ولكن كان من المعتاد ، على الأقل في المدن ، أن يعهد للمرضعات (tit thai) بإرضاع الأطفال حديثي الولادة ، تم تتولى المربيات (Trophoi) أمرهم بعد سن الثانية . ويكلمات أخرى كانت رعاية الأطفال مهمة الخادمات اللائي كن في الغالب من أصل أجنبي . ولايعني هذا أن هذه المهام كانت غير ذات أهمية ، فإن الأساطير تحكى كيف أن نسل الآلهة كان يتلقى الرعاية والعناية في بداية حياته من الحوريات (Nymphs) أنفسيهن. ولقد أوضيح ويرنر ياجر (Werner Jaeger) ، في سياق أكبر، كيف انكب الفكر الإغريقي في عبصر السوفسطائيين على مهمة تنظيم الحياة بطريقة عقلية وتخطيط نظام التعليم ، الذي بدأ بالطفل الرضيع ، فنظم وقت لعبه وبعد ذلك أرسله في سن السابعة إلى المدرسة كي يتعلم ، ففي الكتاب الخامس من "الجمهورية" والكتاب السابع من "القوانين" يتناول افلاطون التربية في مراحلها المختلفة من مرحلة التنشئة إلى مرحلة التعليم . وافترض أن مهمة تشكيل الإنسان عن طريق التربية يجب أن تبدأ وهو جنين. وأن التربية تكتسب أهمية كبيرة في مرحلة الطفولة المبكرة ، إذ يجب تشكيل الطفل مثل الشمع وهو مازال لينا وقابلاً للتشكيل(٦) لقد اكتسب دور المربية مكانا هاما في النظريات التي تناولت تربية الطفل والتي تطورت لتصبح علما منفصلا في المدارس الفلسفية في العصر الهللينستي . ويمكننا أن نرى المراحل الأخيرة من تلك النظريات في أعمال كونتيليانوس (\*\*) (Quintilian) وتاكيتوس (Tacitus) (\*\*) وفاڤورنيوس (Quintilian) وبلوتارخ ، وفي كتاب سورانوس (Soranus) عن أمراض النساء . فهذه الأعمال تؤكد

أن الأم هي الشخص الطبيعي الذي يجب عليه أن يطعم الطفل ، فهي فقط التي يمكنها أن تكرس نفسها لهذه المهمة باهتمام فريد ، وقد كفلت لها العناية الإلهية هذا . بل لقد ذهب بعض الكتاب حتى إلى القول ، على أسس نفسية ، أن الطفل يرث شخصيته من خلال لبن الأم ، ومن ثم فقد طالبوا بوضع نهاية لعادة استخدام المربيات . أما الأطباء الذين يتبنون موقفا أكثر واقعية فيقدمون النصائح المحددة لكيفية اختيار المربية : فسورانوس يطالب بأن تكون من أصل إغريقي ، أما أوريباسيوس (Oribasius) فيفضل نوات الأصل التراقي أو المصرى .

ويوضح هذا تمتع هذه المسألة بأهمية قصوى . ولكن ، من الناحية الأخرى ، فيمكننا التأكد تماما من وجود صراع مستمر بين النظرية التعليمية والواقع ، وهى حالة كما يبدو ضرورية لتطوير النظرية التعليمية . فقد كانت نساء الطبقة الأرستقراطية أو البرجوازية العليا لاتكلف نفسها أبدا مشقة خدمة الأطفال ورعايتهم . وهناك برديات هللينستية تحتوى على عقود بخصوص استخدام الإماء أو نساء فقيرات من طبقة المواطنين كمربيات . ولقد انتشرت هذه العادة أيضا في العالم الروماني في العصر الهللينستي . ومما لاشك فيه أن العادة الطيبة القديمة ، بأن ينشأ الطفل على صدر أمه الهللينستي . ومما لاربية التي تم شراؤها ، استمرت إلى وقت متأخر نسبيا . وكانت ، وليس على صدر المربية التي تم شراؤها ، استمرت إلى وقت متأخر نسبيا . وكانت الأم الرومانية تتمتع بمكانة أعلى ونفوذا أكبر من نظيرتها الإغريقية . ولكن التعليم والثراء مهدا الطريق هنا أيضا لظهور المرضعات والمربيات ، وغني عن القول بأن الأمة الإغريقية (Graecula ancilla) كانت مقبولة في مجتمع المثقفين (۱۹) .

وهكذا ، ففى العالم القديم كان يعهد إلى الإماء تربية الأبطال والملوك والشعراء والفلاسفة في طفولتهم . فقد كانت الإماء هى التى تقوم بتدفئة هؤلاء الأطفال حتى لايصابوا بالبرد ، وتهدهدهم كى يخلدوا للنوم ، وتحميهم من الحسد بالتعاويذ والتمائم وتقوم بتسليتهم بالروايات والقصص ، أو ما قد نسميه "حكايات المربيات" ، وقد أدرك افلاطون مدى تأثير المربيات عندما يتحدث عن "أولئك الذين لن يصدقوا القصص التى سبق وسمعوها من أمهاتهم ومربياتهم وهم أطفال رضع ، وأعادوها في جدهم ومزاحهم وكأنها طلاسم وتعاويذ" (٨) . لقد كانت هذه النساء هى التى بعثت الحياة في لعب الأطفال التى نراها مرسومة على قطع الفخار. وكان الجميع يطلق عليهم لفظ "برابرة" ، ولكننا يمكن أن نعتبرهم مخلوقات طبيعية بسيطة . وفي أثناء هذه الفترة "برابرة" ، ولكننا يمكن أن نعتبرهم مخلوقات طبيعية بسيطة . وفي أثناء هذه الفترة

الناعمة من حياة الإنسان ، عندما تكون حياة الطفل مجرد لعبة (Paidia) ، فقد استمرت المربيات تحقق هذا الدور الوحيد . أما بالنسبة للفلاسفة القدامى ، فقد كانت فكرة أنه يجب السماح للطفل بأن ينمو بشكل حر فكرة غريبة للغاية ، وإذا كان المرء سعيدا فى طفولته فكان ذلك يرجع بشكل عام لمرضعته او مربيته .

ان تأثير تنشئة الأطفال على يد العبيد في حياتهم كأشخاص بالغين ومدى أهمية ذلك على الثقافة بشكل عام لايمكن تقديره سوى بشكل جزئى . يقول فاڤورنيوس إن الأم التي تتخلي عن وليدها وتبعده عن مشاعرها كأم ، تأخذ أول خطوة كي ينسي هو هذه المشاعر ، لدرجة أن الطفل سوف يوجه كل حبه تجاه مرضعته (٩٠) . ويصدق نفس الشيء على مربية العائلة . لقد قبلت الإماء تحدى الأعباء الملقاة على عاتقهن وخلقن رباطا روحيا بينهن وبين من يقمن برعايته ، استمر في الغالب إلى نهاية حياتهن ، وهناك دليل لابأس به على ذلك . أن المربية المخلصة كانت تتألم لرؤية إبنها وهو يكبر لأن عليها بعد ذلك أن تعهد به إلى الجمنازيوم (Gyinnasium) والسوق (Forum)<sup>(۱۱۰)</sup>. وإن كان من المكن أن تعزى نفسها بفكرة أنها سوف تستريح وتبقى في المنزل كخادمة موثوق بها ، وهو الصورة الذي نراها عليها في الخطبة المنسوبة لديموستنيس (Denosthenes) (\*): مخلصة للأسرة حتى في وقت الأزمة (١١) . ومن المتوقع أن يُظهر الشخص المتعلم بعض العطف على من رعاه وهو طفل بل إنه قد يتكفل به إذا لزم الأمر ، لقد أدرك شيشرون ذلك ، كما أكده بليني (Pliny) الأصغر ، الذي منح مربيته هدية عبارة عن ضبيعة صنغيرة مكافأة لها على خدمتها الطويلة المخلصة له(١٢) . ومن منطلق هذه التجارب المستمدة من الحياة الحقيقية أصبحت المرضعات والمربيات بديلات للأم بالنسبة لمن قاموا برعايتهم ، كما أصبحن موضع ثقة سيداتهن في الدراما ، وخاصة في التراجيديا الإغريقية الكلاسيكية - في مسرحية "حاملات القرابين" لأيسخولوس عندما تسمع مربية اورستيس نبأ موته تلقى حديثا تمتزج فيه صرخة ألم لموت الانسان الذي أحبته بذكرى المعاناة والتعب والألم الذي تحملته وهي ترعاه طفلا . ويمكننا أن نأخذها مثالا على الكثير من المربيات اللائي التزمن الصمت . وبينما المربية تبكي وتنتحب تسعد الأم لأخبار موت ابنها . وقد يرجع هذا الموقف إلى طبيعة التراجيديا ، ولكنه يوحى بشيء أكثر عمومية ، خاصة حين نتذكر كم كان من النادر في الفترة الكلاسيكية أن تقوم أم إغريقية "برعاية مخلوق

لايمكن فهمه مثل الطفل" (حاملات القرابين ٧٥٣ ومايليه) ، وبالطبع فهذه المناجاة لاترتفع عن مستوى حديث المربية العادى غير المعقد ، ففي التراجيديا ، لايمكن أن يساهم موقف الخادمة المخلصة في الحدث بشكل كامل ، حتى لو كانت مؤتمنة على سر ما . فنظرا لأنها تتأثّر بمشاعر الانسان العادي ويضعفه ، فإنها تقف خارج الحيز التراجيدي ولاتشارك سواء في المسئولية أو الكارثة (١٣٦). ومع ذلك. فإن وجود هذا الإخلاص مجسدا في أشياء صغيرة ووصف الشعراء له ، كان شيئا قيما للغاية في عالم كانت تحكمه الأنانية الشديدة في الغالب ، ويظهر حنان المربية ومودتها من خلال رسوم عديدة على الفازات الجميلة وقطع الفخار ، كما يظهر بصفة خاصة في النصب التذكارية التي تمنح المرضعات والمربيات بعض الخلود من خلال عبادة الموتى. وسواء كانت تلك النصب عبارة عن شواهد قبور مع رسم بارز أو مجرد نقش يحمل اسم"المربية الرائعة" فقد منح ذلك للخادمات مكانا في دائرة الأسرة (١٤١) ومهما تحدث الأدب عن الخادمة العجوز التي تتسم بالقذارة والثرثرة وكثرة الشراب، فإن هذه الشواهد تدل على مدى اهتمام العديد من الناس بمربياتهم بشكل حميم ودافئ (١٥٠). وقد يوضح الأمر أكثر أن نقارن بين هذه الشخصية في المجتمع القديم مع نظيرتها في مجتمع أخر وفي قارة أخرى ، مع "الخادمة الزنجية" ، المربية العجوز التي تظهر في مجتمع العبيد السود في أمريكا عضوا محترما في بيت السيد ، والتي استمر تأثيرها في الحياة الواقعية ، كما كان في الأدب ، حتى بعد تحرير العبيد وإلى يومنا هذا<sup>(١٦)</sup> . ورغم فائدة هذه المقارنة ، فيجب أن نقصر الحديث هنا على العالم القديم . وإذا وقفنا بعيدا عن اعتبارات القبيلة أو الحزب ، الدولة أو المدرسة الفكرية والتي تشغل اهتمامات الأخرين ، فإن تلك المربيات يوضحن قدرا من الحقيقة في المثل الأسباني الذي يقول "إن اليد التي تهدهد المهد، هي اليد التي تهدهد العالم".

ويرد ذكر المربين في نفس السياق الذي تذكر فيه المربيات ولكنهم تمتعوا بقدر أعمق من التأثير في الحياة العامة لأنهم كانوا يشكلون شخصية الشباب الذكور . وتوضح إحدى جمل أفلاطون الهدف المحدد من مهمتهم : "لايوجد قطيع من الأغنام أو من أي نوع آخر يعيش دون راعي ، وكذلك لايمكن أن يعيش صبية دون مربين أو عبيد دون سادة . ويعد الطفل من أصعب المخلوقات في التعامل معه "(١٧). ويستمر أفلاطون قائلا : ولقد عهد بهذه المهمة الصعبة للمربي ، فعليه أن يسيطر على حماقة الطفل ويتحكم فيها

وهو مازال في أيدى أمه أو مربيته. ومن الصعب أن نجد إغريقيا يرغب في القيام بهذه المهمة ، لأنه يرغب في أن يكون سيد نفسه بدلا من أن يخدم شخصا آخر من أجل أجر ضئيل ، وهكذا اعتمد الناس في هذه المهمة على عبيدهم ، وإختاروا من يتميز بالولاء للعائلة ، وكان في أغلب الاحوال من كبار السن الذين يعجزون عن القيام بأي عمل أخر . إننا هنا نتذكر مرة أخرى العبد الزنجي في أمريكا الجنوبية، الذي كان في معظم الأحوال صديقا حميما للطفل ، والذي خلد الأدب ذكراه، مثل شخصية "العم ريموس" (Uncle Remus) (١٨٠) . ويطبيعة الحال ، اعترض فلاسفة التعليم بما فيه الكفاية على استخدام هؤلاء العبيد عديمي المنفعة نوى الأصول الاجنبية ، ويمكننا سماع نقدهم من وقت الأخر في كتابات أفلاطون وهيرونيموس (Hieronymus) ، الفيلسوف المشائي، وحتى زمن بلوتارخ (١٩١ . ولقد أثبتت الفلسفة هنا أيضا أنها غير مؤثرة . فحتى في بيوت الصفوة ، كان مثل هؤلاء العبيد يعملون مربين للأطفال ، يصحبونهم في طريقهم إلى المدرسة ويهتمون بهم منذ دخولهم المدرسة في سن السابعة . وعندما رأى بركليس عبدا يسقط من فوق شجرة عالية وأصبب بكسر في قدمه ، قال "لقد أصبح الآن مربيا" (٢٠) ويستطيع المرء أن يلمس كيف استمر هؤلاء المربون في أداء مهمتهم على الوجه الأكمل من محاورة أفلاطون "ليسيس" (Lysis) (٢٢٣) ، ففي مشهد مليء بالسخرية ، يصل المربون في الوقت المناسب كي يرافقوا سادتهم إلى المنازل ، وكان سقراط قد أطال المناقشة للغاية في البالايسترا (Palaestra) ، فيقوم المربون بتأنيبه بلغتهم الإغريقية غير السليمة بعنف شديد لدرجة أنه يضطر إلى فض الاجتماع ويعترف بهزيمته أمامهم . وهكذا يأخذ الخدم البرابرة القارئ من رحلته عبر السماوات إلى الحياة الواقعية على الأرض. ويظهر المربون في الغالب في الرسوم الموجودة على الفازات وفي التماثيل الصغيرة يتذمرون بنفس الطريقة الطبيعية الطيبة التي رسمها أفلاطون . وكانت رؤوسهم صلعاء وذقونهم غير طيقة ، فكانوا تقريبا نسخا تتكرر يوميا من سقراط<sup>(٢١)</sup> .

وقد استخدم الرومان أيضا العبيد لهذا الغرض . وبطبيعة الحال ، كان الأب يرعى ابنه بنفسه في القرون المبكرة عندما كانت الحياة تسير وفقا للطريقة الإيطالية القديمة ، وكان يعرفه على العادات الموروثة وطريقة الحياة في المجتمع ، بينما كانت أمه ترعاه وهو طفل . ولكن مع ازدياد توسع روما ، ساد التخصص في السياسة والتعليم لدرجة

أن رب الأسرة كان عليه أن يطلب العون والمساعدة من شخص آخر ، ومن محاسن الصدف أنه كان يتم جلب الإغريق في ذلك الوقت كأسرى حرب فأمكن استخدامهم كعبيد منازل ، فأسندت مهمة تعليم الشباب في كل مراحل تعليمه إلى هؤلاء العبيد وأيضا إلى الأحرار من الإغريق، وخاصة في التعليم الخاص الذي قام بسد العجز في المدارس . والآن أصبح المربى الذي يتحدث الإغريقية (Custos) عضوا في كل بيت روماني ، ويتكرر ظهور المربين العبيد (Servi Paedagogi) في الكوميديا بدرجة كبيرة قد تجعلنا نفترض ان هذه الوظيفة والكلمات المستخدمة في وصفها كانت معتادة في القرن الثالث بالفعل . وفيما بعد ، نجد كلمة موجه أو معلم (monitor) والتي توضح تماما الهدف الرئيسي من العناية بالطفل . ومن ناحية أخرى كان معلم الشباب يسمى Comes أو Rector ، وكان من المعتاد أن معلم المرحلة الأولى (monitor) إذا أثبت كفاعته أن يمنح حريته ويتقدم إلى المستوى الأعلى فيصبح معلما للشباب (Comes)، كما ارتقى بعض المربين الخاصين من مستوى العبيد واصبحوا أساتذة في التعليم العالى (Litterator, grammaticus, Rhetor) . ورغم شخصية المجتمع الروماني الرجولية ، تمتعت النساء بمكانة متميزة ونالت الفتيات نصيبا من التعليم والتربية أكبر من نظيرتها الإغريقية ولذلك وجد في روما معلمون لتعليم الفتيات أكثر مما كان موجوداً في بلاد الإغريق، بل إننا نصل بالفعل إلى ظهور معلمة . (TT) (Paedagoga)

وكانت مهمة المربى ومكانته واحدة فى كل من بلاد الإغريق وروما . فعليه أن يصحب الطفل إلى المدرسة ، ويحمل أشياءه المدرسية ويحرسه فى الطريق -- الذى كان أنذاك مليئا بالأخطار بالنسبة الصبية والفتيات على حد سواء - كما كان عليه أن يعلمه السلوك القويم والأخلاق . ولم يكن المربى علاقة بالمادة الدراسية ، اللهم الإشراف فى بعض الأحيان على أداء الطفل الواجبات المنزلية ، ومن ثم قد يستذكر مع الصبى دروسه مرة أخرى . ورغم أن هذا العمل قد يبدو بسيطا الوهلة الأولى ، توجد مهمة تعليمية واضحة خلفه ، لأن شخصية الطفل، كما هو متوقع ، لاتتشكل من خلال معرفته الأكاديمية لكن من خلال احتكاكه بالأخرين ، كما نرى من المثال المعروف جيدا عن الصداقة بين اثنين من الأبطال هما أخيل (Achilles) (\*) وفوينكس (Phoenix) .

نصف المتعلم (٢٣) ، وأن الكتاب الذين صاغوا نظريات حول هذا الموضوع كانوا يهدفون إلى خلق شخصية يعتمد عليها . ولم يحاول أحد اكتشاف طريقة تعليمية تناسب الأطفال ، على العكس ، فقد استصوب هؤلاء الكتاب أن هؤلاء المربين كانوا بشكل عام رجال مسنين . ولكن كل من تناول الموضوع أكد مراراً وتكراراً على خطورة استخدام العبيد ، خاصة الأجانب منهم ، فكما يقول سقراط في محاورة "ليسيس" الأفلاطون" "إنه أمرسي ، أن يتحكم عبد في رجل حر" ، أما في محاورة "الكبياديس" (Alcibiades) (١٢١–١٢٢) فإنه ينتقد بشدة تهاون النظام التعليمي الأثيني مقارنا بما يحدث في البلاط الفارسي حيث تقوم تنشئة الأمراء وتوجيههم على أساس من التفكير الجيد ، وتوضع إحدى الروايات خطر تنشئة الأطفال على يد افراد الطبقات الدنيا . يقال إن الفيلسوف أريستيبوس (Aristippus) عندما سنئل عن المبلغ الذي يتقاضاه نظير تعليم ابن أحد الأشخاص أجاب: ألف دراخمة. وعندما قال الأب البخيل إنه يمكنه شراء عبد بهذا المبلغ ، أجاب أريستيبوس : "في هذه الحالة ، سوف يكون لديك عبدان بدلا من واحد" (٢٤) . ولقد أدرك الرومان خطر استخدام العبيد كمعلمين وفكروا في أثاره على المدى الطويل ، وهنا اختلط ذلك مع ازدرائهم المغرور للإغريق. الأهم من كل ذلك أن عدم التوازن بين طرفي العملية التعليمية غير المتساوين، جعلت الناس يفكرون في كيفية غرس مفاهيم السلطة والطاعة ، الثقة والإخلاص في أذهان الشباب بأي حال من الأحوال ، ففي احدى مسرحيات بلاوتوس (Plautus) (\*) يرد السيد الصغير على تأنيب معلمه له بقوله (٢٥) "هل أنت عبدى أم أنا عبدك ؟ لقد كان ذلك لغزا لم يمكن حله عن طريق العصا .

ورغم ذلك ، وبشكل كلى ، لقد قبل هؤلاء المعلمون من العبيد التحدى وقاموا بواجبهم كمعلمين للشباب الإغريقى والرومانى على أكمل وجه ، ورغم صعوبة وضعهم ، فقد استفادوا من ميزة توليهم الأطفال في سن مبكرة ، حتى أن المكانة الاجتماعية لم تحول دون قيام علاقة شخصية صحيحة منذ البداية . ولم تكن هناك سوى منافسة ضئيلة من الوالدين ، وقد جعل ذلك مكانة المربين شبيهة بمكانة المربيات ، ففي مرحلة التعليم في النطق ، كان الأطفال يستخدمون لفظ "تاتا" (Tata) او "تاتولا" (Tatula) لتدليلهم ، وكذلك لفظ "بابا" (Papas) و"نونوس" (Nonnus) ، وغالبا ماتمسكوا بهذه الطريقة الرقيقة في مخاطبتهم بقية حياتهم (٢٦١) . والدور الذي يلعبه المربون كموضع

ثقة أبطال التراجيديا، والشباب في الكوميديا، دليل آخر على هذه العلاقة الإنسانية اللصيقة . فالخادم الوفي ، المليء بالخبرة والطيبة ، يلعب دوراً في المسرحية أكبر من ىور المربية ، ولكن هناك فجوة لايمكن تخطيها رغم كل شئ بينه وبين سيده . وبالطبع هناك من وصفوا مربيهم ببلادة الحس وافتقار المهارة ولكن وجهة النظر التي كانت سائدة أن عملهم يستحق الشكر ، ورغم أن الشباب يتنفس بحرية عندما يتخلص من مربية (Tandem Custode remoto) (۲۷) ، فإنه سوف يعترف ، إذا كان أمينا مع نفسه ، أن هذه القيود المفروضة عليه هي التي جعلت شخصيته تتطور . وقد يعبر الشاعر مارتياليس (Martial)(\*) عن آراء الكثيرين عندما يقول: "خاريديموس (Charidemus) ، لقد تعودت أن تهدهد مهدى وأن ترعاني وأنا صبي ، وكنت صديقى الوفى ، والآن ، فإن الشعيرات المتناثرة على ذقنى تجعل منشفتي سوداء تماما وتشكو فتاتي من شاربي ، ولكنني لم أكبر في عينيك . إن ناظر ضيعتي والمدير يخشيانك بل إن المنزل نفسه يرتعد أمامك . إنك لم تتركني أقامر أو أقع في الحب ولم تسمح لى أن افعل أي شيء ، ولكنك تسمح لنفسك بأن تفعل كل شيء : إنك توبخ وتعظ وتتذمر وتتحسر ولايمكنك في غضبك أن تمنع نفسك من استعمال العصا إلا بصعوبة، وعندما أردت استخدام الحلى أو وضع الزيت على شعرى صحت في قائلا "أن أباك لم يفعل ذلك أبدا". وكنت تحصى الزجاجات التي أشربها وأنت مقطب الجبين كما لو كانت مأخوذة من مخزنك ، فلتكف ، إننى لا أستطيع أن أتحمل رجلا معتقا يعتقد أنه كاتو (Cato) ، إن فتاتي تستطيع أن تخبرك أنني قد أصبحت رجلا".

وكان على المربى العجوز ، بالطبع ، أن ينسحب من الساحة عندما تظهرفتاة في حياة الشاب ، ورغم ذلك ، كان الفراق مليئا باحترام متبادل يشى بأن صداقتهم لم تنته . فقد كان الاعتقاد السائد بين المتعلمين بشكل عام ، أن المربيات والمربين ، إلى جانب الوالدين ، يستحقون حب المرء واحترامه لما فعلوه من أجل تربيته وتعليمه (٢٨٠) . وأصبح عرفا سائدا أن تكتب أسماء المربين عند تسجيل سيرة حياة الشخصيات العظيمة ، وهكذا وجد المعلمون العبيد مكانا في التاريخ إلى جانب ثيمستوكليس العظيمة ، وهكذا وجد المعلمون العبيد مكانا في التاريخ إلى جانب ثيمستوكليس (Alexainder) والكيبياديس (Alcibiades) والأسكندر (Alexainder) وكاتو الدولة اعترافا بفضله ، كما كان اعترافا من جانب الدولة بما يقوم به العبيد من عمل الدولة اعترافا بفضله ، كما كان اعترافا من جانب الدولة بما يقوم به العبيد من عمل

في صالحها (٢٩١) . ونعرف موقف الناس العاديين من خلال النقوش الجنائزية التي اقامها بعض التلاميذ لمعلميهم . فكلوديا (Claudia) تهدى نقشا لقبر "مربيها ومعلمها" (٣٠) وهي بذلك تعبر عن مشاعر كانت سائدة . أما بالنسبة للغة نفسها ، فقد استمرت كلمة "مربى" (Paedagogus) تؤكد على انجازاته . فكلما أراد سينيكا (Seneca)<sup>(\*)</sup> أن يصف معلم الفلسفة النموذجي الذي يشعر التلميذ بالالتزام تجاهه ، فإنه يستخدم كلمة "مربى"، وعندما يحاول تحديد علاقة الفيلسوف بالجنس البشري يقول "انه مربى الجنس الإنساني (Paedagogus generis humani) وبنفس المعنى ، فُسر تشريع العهد القديم في التعليم المسيحي بأنه مثل المربى الذي جعل الجنس البشري يصل إلى عصر المسيح (٣١). ولكن هذا لايعني اختفاء معنى أن كلمة "مربي" في الفترة المتأخرة من التاريخ القديم كانت تعنى أنه عبد. على العكس ، فإن الذي منح هذه الكلمة قوة الإلزام هذه هي أنها تعني بالتحديد انه عبد غير متعلم يتصف بالولاء مع شدة الرجل الأجنبي وحزمه ، ويؤكد لنا واحد من آخر الإغريق القدامي ، هو الإمبراطور جوليان (Julian) أنه يدين بصفاته الخشنة نوعا ما والزهد الذي ادعاه لنفسه لمعلمه ماردونيوس (Mardonius) الذي جاء في الأصل من سكيثيا (Scythia) عبدا ولم يدرس الأدب والفلسفة إلا متأخرا . (٣٢) وهكذا يمكننا رؤية الدور التاريخي للمعلمين العبيد في الطريقة التي أمكنهم بها أن يدخلوا بعض الحيوية الطبيعية في المجتمع المتحذلق وأن يشكلوا بها شخصية الشباب ويصدق هذا أيضا على غالبية المربين المتحدثين باللغة الإغريقية في العالم الروماني ، وإن كان تعليمهم اللغة الاغريقية لتلاميذهم يعتبر إسهاما إضافيا ، ومن ثم ساعدوا على خلق مجتمعا حضاريا وثقافيا واحدا

واخيرا ، فلدينا عبيد عملوا أطباء . وهذا موضوع يتمتع بإثارة خاصة ، ولكننا سنتناوله باختصار لأنه يتعلق أساسا بروما والعالم الرومانى . لقد إمتاز الإغريق منذ أقدم العصور بممارسة مهنه التطبيب ، كما قاموا بعلاج المرضى أيضا فى الأضرحة والمعابد وكان تطوير الطب بطريقة علمية ، أى فن العلاج القائم على الملاحظة الدقيقة والتشخيص العقلى ، واحدا من إنجازاتهم . ومنذ الفترة الكلاسيكية فصاعدا اقتصر هذا العلم وهذه المهارة ، والذى ارتبط أنذاك بالتأمل الفلسفى بشكل مباشر ، على المواطنين الأحرار ، وإن كان مفهوما أن واجب الأطباء علاج العبيد المرضى أيضا .

وفى مجتمع أفلاطون المثالى ، يمكن للأطباء أن يلقنوا عبيدهم فن التطبيب ويستخدموهم فى علاج مرضاهم من العبيد (٣٣) . ولكن الدليل الأدبى والنقوش العديدة ، حتى فى العصور الهللينستية ، توضح عدم وجود أطباء من العبيد فى العالم الإغريقى فى الواقع ، وإذا ذكر أحدهم ، فقد كان دائما يذكر بوصفه مساعدا لطبيب من المواطنين الأحرار (٣٤) .

وفي روما اتجه تطوير الطب اتجاها أخر تماما . ففي روما القديمة كان المجتمع المثالي قانعا بالطب المنزلي ، حيث كان كاتو الأكبر مازال يوصى به ، ومنلما حدث للعلم والأدب بشكل عام ، دخلت الطرق العلمية للطب إلى روما على يد أسرى الحرب من الشرق الهللينستي . وكان الرومان يدفعون ثمنا مرتفعا لشراء العبيد من نوى الخبرة الطبية أو ليحصلوا على واحد من العبيد المدربين على الطب المنزلي . لقد كان العبد الطبيب (Servus Medicus) طبيبا خاصا للمنزل ، وكان يصحب سيده في أسفاره أو عند ذهابه للحرب. ونال الميزون من العبيد الأطباء حريتهم، ومن ثم سنحت لهم فرصة ممارسة الطب بأنفسهم . وعلى الأقل منذ عام ٢٠٠ ق.م جاء الإغريق الأحرار ايضا إلى الغرب كأطباء ، وخاصة عندما أصبحت مدينة روما مركزا النشاط الثقافي والعلمي منذ زمن سوللا . ومنذ ذلك الحين أصبح تعليم الأطباء الإغريق وممارساتهم في روما تشكل جزءاً مهما من تاريخ الطب الإغريقي . ولقد منح قيصس واغسطس هؤلاء الأطباء الأجانب حقوق المواطنة ، كما أعفاهم فسبسيان (Vespesian) من الضرائب وأعطاهم الحق في تكوين نقابة . وبذلك ظهرت في روما مهنة الطب، وظهر معظم من يمثلونها كأطباء في البلاط الإمبراطوري وفي الجيش الروماني كما قاموا بواجبهم أيضا في المسرح وساحات المصارعة والهيئات والبلديات (٢٥) . ورغم ذلك ، فإننا لانجد مع مرور الزمن سوى القليل من الأطباء من أصل روماني ، وبالطبع أعتبرت مهنه الطب وسيلة جيدة لكسب العيش، بل لقد كان من المسموح حتى الأفراد الطبقات العليا في المجتمع أن يتقاضوا أجرا على أية نصيحة طبية يقدمونها . ولقد كانت سياسة الإمبراطورية تهدف بشكل واضح إلى جعل مهنتي الطب والتعليم مفتوحتان أمام المواطنين الأحرار. ورغم ذلك، تُرك فن الطب للمهاجرين الإغريق الأحرار بالإضافة إلى العبيد والمعتقين والذين كانوا في الغالب من أصول شرقية . وكان معروفا ، في عصر الإمبراطورية ، أن هذا لايصدق على الرومان

فقط ولكنه يصدق كذلك على الولايات كما يتضح من مئات النقوش التى تذكر بعض العبيد الأطباء الذين أصبحوا أغنياءً ومشهورين (٣٦).

ويطبيعة الحال ، كانت توجد أسباب عميقة جعلت الرومان يتجنبون مهنة الطب بهذه الطريقة . فالشخصية العلمية لمهنة الطب لم تبد جذابة لهذا الشعب الذي لم تتطور قدرته على التفكير المنهجي النمطي المجرد بشكل جيد . ويبدو أنهم شعروا بالإحباط من حقيقة أن المهارة الفنية في هذه المهنة قد تؤدي إلى الاعتماد الواضح على المريض. بالإضافة إلى الظروف السيئة التي دخلت فيها مهنة الطب لأول مرة إلى روما - أي الطريقة المتميزة والمعيقة للتقدم لهؤلاء الإغريق الذين كانوا خاضعين سياسيا ولكنهم كانوا مايزالون الأسمى ثقافيا . ومن الأمور المشهورة عدم ثقة كاتو فيهم : فقد ذهب إلى درجة الادعاء بوجود مؤامرة على طريقة الحياة الإيطالية ككل من جانب هؤلاء الإغريق الخونة الذين كان همهم الأساسي جمع النقود (٢٧). بل إننا بعد ذلك بمائتي عام نجد بليني (Pliny) الأكبر يعبر عن مثل أسواً على استياء الرومان منهم (٣٨). فهو يكرر اعتراضات كاتو عليهم ويؤيد بشدة تحامل الرومان على أطباء البلاط والأطباء المعاصرين: فهؤلاء يستخدمون حياة البشر وسيلة للحصول على النقود، وكانت مهنتهم تتميز بعدم الأمانة ، فكانوا يقومون بإجراء العمليات دون فحص المريض ، كما كانوا الوحيدين الذين يسمح لهم بقتل الناس وهم يتمتعون بالحصانة . وقد أثر هجوم بليني هذا في الدارسين المحدثين لانه كان ملاحظا جديرا بالثقة دائما وجامعا للحقائق العلمية . ومما لاشك فيه ، انه يعتبر توضيحا جديدا لقصور الرومان ، ولكنه في الوقت نفسه يعطينا فكرة عن الضرر الذي احدثته الحضارة التي تستخدم العبيد القيام بخدمات أساسية عديدة ، وبحيث ينتهي الأمر بإيجاد قطيعة بين الإنسان ونفسه . وفي نهاية هجومة الغاضب يقول بليني (٢٩ ، ١ ، ١٩) : "إن هذا مانستحقه تماما ، حيث إنه ما من أحد يريد أن يعرف الشروط الضرورية لكي نحيا بشكل جيد . إننا نذهب للتمشية على أقدام الآخرين ، ونرى الأشياء من خلال عيون أناس أخرين ، إننا نعيش بمساعدة ذاكرة أناس آخرين ، اننا نبقى أحياء حتى من خلال مساعدة أناس آخرين ، لقد تحطمت قيمة الاشياء الطبيعية كما تحطمت أسباب الحياة الحقيقية . إننا لاننظر إلى أي شيء على أنه يخصنا سوى المتعة". وهكذا يمكننا القول بأن حقيقة أن العبيد أخذوا منهم الوظائف الطبيعية للجسد هي التي أثارت بليني بقدر كبير: إن

هؤلاء العبيد الذين يحملون اشياء سائتهم يقومون بمهمة القدم ، والعبد الذي يتلو لسيده مايريد قراعته يقوم بعمل العين ، والعبد الذي يذكره بأسماء من يقابلهم يقوم بعمل ذاكرته ، أما العبد الطبيب فيعتني بصحته ، وبالفعل كان من المكن أن تكون قائمة بليني أطول من ذلك بكثير . وتعتبر هذه الفقرة نموذجا مثيرا على مدى النقد الاجتماعي في التاريخ القديم وكيف اعتبروا غربة الإنسان عن نفسه من نتائج نظام العبودية ، وهو مايشعر به أيضا في مجتمعنا الصناعي المعاصر في ظل العبودية الآلية .

ويبدو أن الطب في العالم الروماني وجد نفسه في موقف صعب ولم تسنح الفرصة بالتالي لانتشار الأفكار الإنسانية . لقد سمح الأطباء العبيد لأنفسهم أن يتورطوا بشكل متكرر في جرائم سياسية كأطباء شخصيين للأرستقراطيين والأباطرة الرومان (٣٩) . كما أظهر بعضهم رغبة كبيرة في القيام بكل مايريده زبائنهم في مخالفة صريحة لكل قواعد المهنة ، لدرجة أن الطبيب العظيم جالينوس (Galen) يقول في سخط: إن أخلاقهم كعبيد تجعلهم يفعلون مايطلبه الناس منهم أيا كان ، وهو مايناقض سلوك تلاميذ الإله أسكليبيوس (Asclepius) القدامي الذين نالوا تقديرا عظيما كأطباء ، فقد كانوا يحكمون زبائنهم مثلما يحكم القادة قواتهم ومثلما يحكم الملوك رعيتهم ، ولايطيعونهم مثلما يفعل العبيد البرابرة الذين يمكن للمرء أن يشتريهم (٤٠٠ ورغم ذلك ، فقد كان أفضل من يمثلون هذه المهنة ، سواء من العبيد أو الأحرار ، يؤيدون مفهوم هيبوكراتيس في أن المريض والطبيب عليهما مواجهة المرض معا(٤١) ، وأن تكون بينهما مساواة إنسانية سواء في الحديث أو التصرف . ونجد شيشرون يمدح اسكلابون (Asclapon) وكان طبيبا من المواطنين الأحرار ذاكراً علمه وجدارته ونيته الطيبة ، ولكنه يتحسر أيضا على موت الطبيب العبد اليكسيون (Alexion) ، ليس فقط لانه بموته فقد طبيبا بارعا ولكن لأنه بفقد انسانية واحترام هذا الرجل يشعر أنه أصبح أكثر فقراً ، ولقد كان سينيكا يؤمن بأننا مدينون للأطباء والمعلمين بدين لايمكن رده بواسطة النقود لأن مهنتهم تجعلهم أصدقاء لنا (٤٢). وكعالم أخلاقي يهدف إلى تقديم نصيحه عملية يضع مبدأ اخلاقيا عاما في خطابه السابع والأربعين المشهور الموجه إلى لوكيليوس (Lucilius) ، مؤداه أن طبيعة السيد والعبد واحدة ، ومن ثم يجب عدم تقييم العبد من خلال نوع العمل الذي يقوم به ولكن من خلال شخصيته . فهو يعرف أن العبد كائن أخلاقي يمكن أن يصبح أفضل من

سيده وهو قادر على أن يكون رجلا فاضلا وهو أمر مهم للغاية ، إن مفهوم الإنسانية (humanitas) عنده لايرتبط بالأهداف التعليمية بقدر مايرتبط بحب الإنسانية العملى والفكر الاجتماعي (٤٣) .

وفي ظل هذا المناخ الأخلاقي في روما ، وهو المناخ الذي حددته إلى درجة كبيرة علاقتها بشعوب عديدة وسيولة الحركة من طبقة إلى أخرى ، أصبحت أخلاقيات مهنة الطب مجرد موقف شخصي كما هو واضح ، وقد أوضحت بعض الدراسات أن قسم أبو قراط وكتاباته كانت لاتدرك الواجب الأخلاقي الذي يحتم حب الكائنات الإنسانية الأخرى (٤٤) ، وإذا كان أحد الأطباء في العصور الهللينستية قد تلقى المديح لمعالجته مرضاه دون أن يتقاضى أجراً ، فقد كان ذلك مجرد استثناء (٥٤) وفي عصر الإمبراطورية الرومانية يقول سكريبنيوس لارجوس (Scribonius Largus) بطريقة شديدة الوضوح إن الطبيب يجب أن يقدم خبرته للجميع بالتساوى وإن قلبه يجب أن يكون مليسًا بالتسامح والمشاعر الإنسانية (-Plenus misericordiae et hu manitatis animus) ، وذلك في مقدمة كتابه عن علم الأدوية (٤٦) . ولقد شارك هذا الرجل في حملة كلوديوس في بريطانيا ، وعرف أيضا مهام الجندي والمواطن الصالح (١ ، ٣٤) ومن ثم فقد كان يألف طرق التفكير الرومانية ، ورغم ذلك توحى الأدلة بأنه كان عبدا ثم أعتق ، كما كان معلما أثر بشدة في جوليوس كاليستوس (-Juluis Cal listus) ، سكرتير كلوديوس ، الذي أهداه كتابه . ولقد اعتبرت الأجيال المتأخرة أن هذا الإمبراطور ، بتأثير من رجاله المعتقين ، هو الذي أصدر قرارا بأن ينال العبيد المرضى الذين تركهم سادتهم حريتهم (٤٧) . وأشك أن العبيد المعتقين قد لعبوا دورا في إنتصار الأفكار الإنسانية سواء في القيم الطبية أو في التشريعات الإمبراطورية. وبعد ذلك ، نالت مهنة الطب التي طال إنكارها اعترافا متزايدا . إن القصيدة الفلسفية التي تدور حول واجبات الأطباء ، والتي أعاد بول مأس (Paul Maas) بناءها من بقايا نقش إغريقي ، تشير إلى فيلسوف غير معروف من القرن الثاني يسمى سيرابيون (Serapion) ، يقول إن على الطبيب في البداية أن يداري عقله ويساعد نفسه ، وبعد ذلك ، وكما لو كان إلها ، سوف ينقذ الجميع، العبيد والفقراء ، الأغنياء والحكام وسوف يكون أخا لهم جميعا (٤٨) . يقول روبولف فيرشو (Rudolf Virchow) (٤٩) ، أن الأطباء يكونون الشفعاء الطبيعين للفقراء ، وهي الفكرة التي تم التمهيد لها قديما حتى

قبل ظهور المسيحية.

وهنا يصل عرضنا هذا لنهايته ، فبسبب الضرورة لايمكن أن يقدم أكثر من عرض عام لموضوع كان من النادر أن يتناوله المؤرخون ، ولكن يجب أن يكون واضحا أن هذه الحوادث السياسية الكبرى التى كانت محور اهتمامنا ماكان لها أن تحدث دون الخدمات اليومية المؤثرة والتدفق الهادئ لأحداث الحياة اليومية التى لاتدركها العين . ففى الحضارة القديمة، نجد أفراد الطبقة الأرستقراطية ، الذين لم يقدروا شيئا مثل تقديرهم للاعتماد على النفس والتمتع بوقت الفراغ ، يعهدون بكل العمل العبيد (خاصة العمل المرهق في البساتين والمناجم والمصانع والمنازل) بينما قاموا هم بإنجازاتهم الروحية الخلاقة في مجتمعهم المحدود الذي كان يقال فيه صراحة "إن كل عبد عدو" (Quot servi, tot hostes) (٥٠٠) ولايمكننا أن نرى ضعف هذا البناء الاجتماعي بشكل أوضح مما نراه من خلال الدور المهم الذي لعبه العبيد في العناية بالأطفال وتنشئة الشباب والاهتمام بصحة البشر .

وهكذا نجد هؤلاء المقهورين يتسامون فوق عبوديتهم عندما يعهد إليهم برعاية الغير . لقد ارتفعت المربيات وكذلك المعلمون والأطباء إلى مستوى الخدمات المنوطة بهم ، وكونوا علاقات وثيقة مع سادتهم ، ويذلك حطموا الفواصل الطبقية في أكثر نقاطها حرجا وحساسية . وحقق بعضهم الحرية في جميع مظاهرها الشكلية ، دون أن يعارضوا نظام العبودية الثابت عندما أصبحوا أحرارا . ورغم أن بعضهم ظلوا من الناحية القانونية عبيدا ، فقد أصبحوا في الواقع شركاء للأحرار في حياتهم الاجتماعية . ويصف أحد العبيد تجريته بعد أن أصبح حراً بقوله : "إن العبد الذي يخدم سيده بطريقة حكيمة ينال نصيبا من قوة سيده (١٥١) . ورغم ذلك، يوحي ذلك بأنه في مناسبات عديدة سادت الروح الإنسانية الحقيقية على قسوة القمع. ومن المشاعر الإنسانية العميقة الخالدة حدث نوع من تطهير الذات لكل النظام الملوث في بعض النواحي الصغيرة ، ولكنها حاسمة ، كنوع من التذكير بالحقيقة الخالدة بأن الإنسان هو أكثر شئ مقدس للإنسان (Homo sacra res homini) (٢٥٠) .

# حواش الفصل الخامس

- H. Wallon: Histoire de L'esclavage dans L'antiquité (Paris 1879). (1)
- W. L. Westermann, article on Sklaverei' RE Suppl. VI (q935), 894ff. and (Y) Slave Systems.
  - (۲) انظر ص ۱۸٤
  - (٤) انظر الفصل الأول حاشية رقم ٤.
- W. Richter: 'Seneca und die Sklaven' Gymnasium 65 (1958), 196ff. (a)

Plato: Laws 7, 789 a-e. (٦)

: Quintilian کوئیتلیانوس)

(07-777)

خطيب رومانى ولد في أسبانيا اتجه إلى أسلوب الخطابة القوى الرنان ، وقد اختاره الإمبراطور قسباسيان عندما أنشأ مدرسة للبلاغة في روما ليشرف على إدارتها وتوجيهها . وكان وسيم الطلعة نبيل الخلق مهيب الجانب ، عكف في شيخوخته على تأليف كتابه "مجامع الخطابة" حيث يذهب إلى أن التدريب السليم على الخطابة إنما يبدأ قبل مولد الخطيب وذلك بتهيئة الجو الصحى الذي ينشأ فيه وهو لذلك يشترط أن يولد من أبوين يتمتعان بقدر كاف من الثقافة والتعليم يتيح له رعاية طيبة في مجالى الأدب والأخلاق . ويفترض فيمن ينبغي أن يكون خطيبا أن يلم بالمسيقي والرقص والتمثيل والألعاب الرياضية والآداب والعلوم والفلسفة.

لمزيد من المعلومات انظر:

Kennedy, G: The Art of Rhetoric in the Roman World (1972), Gwynn, A: Roman Education from Cicero to Quintillian (1966), Butler, H.E. (ed.): Quintillian, Institutio Oratoria 4 Vols. (1920 - 22).

(المترجمة)

(\*) تاكيتوس Tacitus

(00-1114)

مؤرخ وخطيب ولد في عهد نيرون يعد من أعظم المؤرخين الرومان إذ ألف كتابيه "التواريخ" و"الحوليات" اللذين وصلا إلينا غير كاملي الأجزاء ، ويمثلان قمتين عملاقتين في نثر ذلك العصر بما تضمناه من صياغة درامية للأحداث واستخلاص العبر منها . وعلى الرغم من أنه قد يتهم بالتحيز الذي لعله لم يقصده فإن تاريخه لايفوقه فيه آخر تقريبا ، ومرد ذلك إلى حيوية أوصافه وإلى تصويره الدقيق للشخصيات .

لزيد من المعلومات انظر:

Dorey T.A. (ed.): Tacitus (1969), Mazzolani, L.S.: Empire without End: Three Historians of Rome (1976), Syme, R.: Tacitus, 2 vols. (1958).

(المترجمة)

Tacitus Dial, 28f. W. Schubart: Die Amme im alten Alexandrien' Jahrbuch fur (v) Kinderheikunde 70 (1909), 82ff.; W. Braams: Zur Geshichte des Ammenvesens im Klassischen Altertum Uenaer medizin-historische Beitrage 5: 1913); G Herzog-Hauser's article 'Nutrix RE XVII, 1491ff. (1937).

Cornelii: Frontonis Epistulae ed. M.P.J. van den Houl (Leiden 1954), 95f. (۱۰)

(\*) ديموستنيس Demostheries :

(١٨٤ - ٢٢٢ ق.م)

من أعظم خطباء الإغريق . تمثل خطبه الأسلوب الضخم الرئان ولكنها تتميز في الوقت نفسه بالقوة والإقناع . في سن العشرين أصبح خطيبا بارزاً واحترف كتابة الخطب للزبائن . بدأ نجمه يتألق باعتلاء فيليب الثاني عرش مقدونيا فقد ألقي خطبته المشهورة التي تسمى "الفيليبيات" وفيها يحذر الأثينيين من خطط فيليب التوسعية وأطماعه السياسية ويحثهم على مواجهتها . وهو الأمر الذي أدى إلى صدامه مع غريمه الشهير أيسخينيس الذي كان يدعو إلى الخضوع لمقدونيا والتعاون مع فيليب بل لقد وصل به الأمر إلى اتهام ويموستنيس بشكل رسمي وانتقاد أفكاره السياسية . ورد ديموستنيس على اتهام ايسفينيس بأريع ماكتب وهي الخطبة المعروفة بعنوان "عن التاج" وهي آخر ماكتب .

لمزيد من المعلومات انتثر:

Galdstein ,J.: The Letters of Demosthenes (1968), Jaeger, W.: Demosthenes: The origin and Growth of his Policy (1938), Pickard - Cambridge, A.W.: Demosthenes and the last Days of Greek Freedom (1914).

(المترجمة)

Cicero: De amicitia 74; Pliny: Ep. 6, 3. A. M. Duff: Freedmen in the Early (۱۲) Roman Empire (Oxford 1928), 99f.

H. Ahlers: Die Vertrautenrolle in der griechischen Tragodie (dissertation, (۱۲) Giessen 1911).

J. W. Parkhurst's: 'The Role of the Black Mamij in the Plantation Household'(\\\) Journal of Negro History 23 (1938), 349ff. and A. W. Calhoun: A Social History of the American Family from Colonial Times to the Present II (New York 1945), 282f.

J. Chandler Harris: Uncle Remus, His Songs and Sayings (1881); cf. also(\A)

Calhoun: op. cit 281ff., 311.

Plato Alcib. I 121cff.; Hieronymus aqud Stobae us Eclogia 2, 233 (ed. (\1) Wachsmuth); Plutarch De lib. educ 4ab. R. H. Barrow: Slavery in the Roman Empire London 1928), 39ff.

E. Schuppe': 'Paidagogos' RE XVIII (1942), 237ff; Barrow op. cit. 38ff., R. (YY) Boulogne: De plaats van de Paedagogus in de romeinse cultuur (dissertation, Utrecht 1951), H-I. Marrou: Histoire de L'éducation dans L'antiquité (Paris 1965) = A History of Education in Antiquity tr .G. Lamb (London 1956).

## : Achilles أخيل (\*)

البطل الإغريقى الشهير الذي يتغنى هوميروس بثورة غضبه فى "الالياذه" فهو أشجع أبطال الإغريق فى حرب طروادة ، ابن بيليوس والحورية ثيتيس ، غمسته أمه ، كما تقول الأساطير ، فى نهر ستيكس فجعلت كل جزء من جسده منيعا باستثناء عقبه الذى كانت تمسكه منه . عندما تنبأت أمه بالميتة التى تنتظر ابنها البسته ثياب النساء وعهدت به الملك سكيروس حتى لاينخرط فى حرب طروادة حتى لايلقى حتفه طبقا لأقوال النبوءة ، ولكن البطل أجاكس استطاع الوصول إليه بالضعيعة ، فحمل أخيل سلاحه ومضى إلى ساحة الوغى وراح يحصد أعناق الطروادين ، مما أثار ضده بعض الآلهة التى تؤيد الجانب الطروادي ومن بينهم الإله أبوالل الذى أوعز إلى باريس أن يصوب سهما إلى عقب أخيل فأرداه قتيلا . ومن هنا أصبح يعبر عن نقطة الضعف فى كل إنسان بـ "عقب أخيل" .

#### (المترجمة)

# (\*) يلاوتوس Plautus :

شاعر رومانى ولد عام ٢٥٤ ق.م بمقاطعة أومبريا ، فكان أول شاعر يفد إلى روما من شمال إيطاليا ، وكان أديبا شعبيا وثيق الارتباط بحياة العامة مولعا بالمرح الصاخب يضحك مع كل إنسان ومن كل إنسان ويسخر من الآلهة ويستخدم النكات الفاحشة ويروى الأحداث البذيئة ويملك الحس المسرحى وروح الدعابة الفطرية ويقدم أعمالا تتضمن ابتكارات جديدة تشد الانتباه وتشيع البهجة . وينبغى التمييز بين عناصر ثلاثة في مسرحياته : ما استمده من الملهاة الإغريقية الحديثة ، ، وما اقتبسه من المسرحيات الهزلية الإيطالية والعناصر التي أسهم هو بها . وقد ساعد على اتساع شهرة پلاوتوس الدور الهام الذي كانت تلعبه الموسيقى في مسرحياته التي كانت تشتمل على الكثير من الأغاني رغم عدم وجود كورس ، فضلا عن أن أجزاءً كاملة من عمله الدرامي كان يجرى أداؤها بالإلقاء الذي يصاحبه عزف الناي .

### لزيد من المعلومات انظر:

Beare, W.: The Roman Stage (1965), Duck Worth, G.: The Nature of Roman Comedy (1952), Segal, E.: Roman Laughter: The Comedy of Plautus (1968).

#### (المترجمة)

Plautus: Bacch. 162. Cf. also P. P. Spranger: Historische Untersuchungen (Yo) zu den Sklavenfiguren des Plautus und Terenz (Ak. d. Wiss. u. d. Lit. 1960, 8).

K. Zacher: 'Zu den Juvenalscholien' Rh. Mus. 45 (1890), 537ff., W. Heraeus (٢٦): Kleine Schriften (Indogermanische Bibliothek III, 17: 1937), i58ff.: Boulogne op cit.56.

## (\*) مارتياليس Martial :

(-3-7-1-)

شاعر رومانى من أصل أسبانى رفض أن يحترف المحاماة وأثر الشعر وسيلة لتمجيد الرذائل التى انغمس فيها ولم يعبأ بما يعرض له من فاقة ومهانة أمام السادة الموسرين الذين يطربهم بقصائده القصيرة الزاخرة بالنكات . وقد مضى يوشى قصائده بأقذع الهجاء وأفحش الألفاظ حتى ليكاد المرء أن يظفر بموسوعة شاملة للبذاءة اللفظية بمطالعة النكات التى تضمها قصائده وإن كانت البذاءة هى سمة عصره . كان دائب الاهتمام بالصعاليك والطبقة الدنيا . لم يكن يشغله من النساء إلا من تغمره بالمال ، أما غرامه الحقيقى فكان قاصرا على الغلمان ولم تكن تلك رذيلته الوحيدة ، فليس في شعره بيت واحد يشى بالنبل أو المروءة .

لمزيد من المعلومات انظر:

Carrington, A.G.: Aspects of Martial's Epigrams (1960), Walter C.A.: Martial, Epigrammata, 2 Vals (1919-1920)

(المترجمة)

Cicero: De amicitia 74; Seneca Ep. 60, 1; Pliny Ep. 5, 16.3. Cf. Cicero: Bru-(YA) tus.

(\*) سينيكا Seneca

(ع قسم - ٥١م)

فيلسوف رومانى ولد بقرطبة . كتب مقالات ورسائل أخلاقية بأسلوب متميز بوضوح الفكرة وقوة التأثير كانت من أروع ماكتب عن الفلسفة الرومانية حتى إذا حُكم عليه بالنفى فى جزيرة كورسيكا تحول للكتابة المسرحية وإن أثقل مسرحه بالخطب الرنانة والأفكار العميقة التى تثير النقاش والتأمل والتى تقلل من صلاحية أعماله للتمثيل وترتفع بها إلى مجال الدراسة والتحصيل ، أدى دورا هاماً فى محاوله إصلاح الحكم الإمبراطورى بجانب نيرون ، ورغم ذلك لم يغفر له نيرون انسحابه من بلاطه واعتزاله فبعث اليه فى معتز له يتهمه بالتأمر على حكمه وطلب إليه أن ينتحر أو يسلم نفسه لينفذ فيه حكم الإعدام ، فأثر الانتحار بالسم كما فعل سقراط من قبل . كان التشاؤم سمة غالبة في حياته ولدتها في نفسه الفلسفه الرواقية ، وقد ألف سينيكا تسع ماسى في أسلوب شعرى رصين ، يرى الكثرة من النقاد أنه لم ينظمها لتمثل على المسرح .

لزيد من المعلومات انظر:

Costa, C.D. (ed.): Seneca (1974), Grillin . M. D.: Seneca: A philosopher in Politics (1975), Hardeman, T.P.: The Philosophy of Seneca (1956), Reynolds. L.D.: The Medieval Tradition of Seneca's Letters (1965).

#### (المترجمة)

Seneca: Ep. II, 9; 25, 6; 89, 13. Cf. also St. Paul's: Letter to the Galatians 3, (Y1) 24 and Bertram: Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament V, 619f.

Julian: Misopogon 35lf.; J. Bidez: La vie de L'Empereur Julien (Paris 1930), (YY) 17f.

Plato Laws 4, 720a-e and 9, 857cd. (TT)

L. Cohn-Haft: 'The Public Physicians of Ancient Greece' Smith Collége (TE) Studies in History 42 (1956), 3, 14f.

M. Albert: les médecins grecs à Rome (Paris 1894), T. Meyer: Geschichte(\*\*) des romischen Arztestandes (thesis, Jena 1907); T. Clifford Allbutt: Greek Medicine in Rome (London 1921), P. Diepgen: Geschichte der Medizin I (Berlin 1949).

Cicero: De Off. I, 150f. Duff: op. cit. 119f; R. Herzog: 'Urkunden zur (٣٦) Hochschulpolitik der romischen Kaiser' Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (1935), 967ff.; K. h. Below: Der Arzt im romischen Recht (Munchener Beitrage zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeshicht 37: 1953), 57ff., and U. v. Lubtow: Gnomon 29 (1957), 616ff. H. Gummerus: Der Arztestand im romischen Reich nach den Inschrihten (Soc. Scient. Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum III, 6: 1932).

Cato: Ad Marcum Fil. 1 (ed. Jordan p. 77). (TV)

Pliny: Nat. Hist. 29, 1.1-28. (۲۸)

Albert: op. cit l0lff.; R. Herzog: 'Nikias und Xenophon von Kos' Historische (۲۹) Zeitschrift 29 (1922), 189ff.

Galen: Meth. Med. I, I (X, 4 in Kuhn's edition). see Ziegler: RE VIA, 172.(٤٠)

Galen: In Hippocr. Epid. VI Comm. 4, 4.9 (XVII B, 147 in Kuhn's edition); cf. (٤\)
J. Ilberg: Neue Jahrbucher fur die klassische Altertumswissenschaft I5 (1905), 310.

Cicero: Ad Fam. 13, 10; Ad Att. I5 I.I; Seneca: De Beneficiis 6, 16, Ep.. 47; (٤٢) De Benegiciis 3, 18ff.

J. Lichy: De servorum condicione quid senserit L. Annaeus Seneca (dis-(٤٢) sertation, Munster 1927); G. J. ten Veldhuys: De misericordiae et clementiae apud Senecam philos. usu atque ratione (dissertation, Utrecht 1935); M. Pohlenz:

Die Stoa 13 (Gottingen 1964), 315f.

K. Deichgraber: 'Die arztliche Standesethik des hippokratischen Eides' Quel-(££) len und Studien zur Geshichte der Naturwissenschaften und der Medizin 3 (1933), 35f.; L. Edelstein: 'The Professional Ethics of the Greek Physician 'Bulletin for the History of Medicine 30 (1956), 39lff.

Cohn-Haft: op. cit. 32ff . (٤٥)

K. Deichgraber: Professio Medici (Ak. d. Wiss. u. d. Lit. 1950, 9). (٤٦)

Suetonius Div. Claud. 25, 2; Dio Cassius 60, 29.7. Cf. Duff: po. cit. 34, 194; (٤٧) A. Momigliano Claudius (Cambridge 1961), 71, 116 n. 61.

J. H. Oliver and P. L. Mass: 'An Ancient Poem on the Duties of a Physician' (٤٨) Bulletin for the History of Medicine I (1939), 315ff.; Edelstein: op. cit. 415.

Die medizinische Reform, Eine Wochenschrift (Berlin 1848/9), 2. (٤٩)

Festus 349, 23 (ed. Lindsay); Macrobius Sat 1, 11. 13.

Publilius: Syrus Sententiae 544 ed. Meyer = 596 in Duff's Loeb edition of the (01) Minor Latin: Poets.

Seneca: Ep. 95, 33. (67)

## القصل السادس

# العبيد والعلوم الإنسانية في روما القديمة

إن إسهامي في العدد التذكاري لمجلة Vestnik Drevnei Istorii يهدف إلى إظهار مدى عرفاني بالجميل لهذه المجلة لما قدمته لى من أفكار عديدة خلال أبحاثي حول نظام العبودية القديم . وإنى أرحب بطرح هذه المشكلة للدراسة وأعتقد أنها تستحق اهتماماً خاصا لأنني أعتبر أن من يحاول النظر لنظام العبودية عن قرب باعتباره عنصرا أساسيا في بناء المجتمع كمن يحاول الوصول بأشعة إكس إلى التركيب الداخلي للحضارة القديمة .

إن مبدأ حرمان قطاع معين من البشر في النولة أو المجتمع من حريتهم واعتبارهم مجرد آلات للحكام مبدأ بشع لدرجة أنه كان لايمكن تطبيقه باستمرار في العالم الإغريقي - الروماني • فقد كان على الناس أن تقوم ببعض الاستثناءات ، سواء حين يطلب العبيد للحرب نظرا لوجود خطر يهدد بقاء الدولة ، أو في الحياة المنزلية عندما يكلف العبيد بواجبات تتطلب قدرا كبيرا من الاطمئنان والثقة . فقد كانت الإماء تقوم بتربية الأطفال الرضع ورعايتهم ، وقام مربون من العبيد برعاية الصبية والفتيات الأكبر سنا ، وفي العالم الروماني عندما كان أحد السادة يسقط مريضا كان يتجه إلى طبيبه طلبا للمساعدة وكان في الغالب من العبيدأو المعتقين . وفي أثناء الحروب الأهلية وجد العديد من القادة السياسيين التابع المخلص الوحيد في شخص أحد عبيدهم ، بعد أن تتركهم جميع حاشيتهم وتتخلى عنهم . وفي أكثر من مناسبة قمت بمناقشة هذه الحلول الاستثنائية للمشكلة ، والتي مكنت المشاعر الإنسانية أن تظهر بطريقة جديدة في معظم الأحوال (١١) . ولكن المدى الذي استطاع العبيد والمعتقون أن يؤثروا في المجتمع الروماني من خلاله أصبح اكثر إتساعا . فلم يُترك للعبيد والمعتقين مهمة رعاية الأطفال والاعتناء بالمرض فقط ، ولكن بعد تاريخ معين كان يعهد إليهم، في أغلب الأحوال ، بتعليم الصغار وتدريس النظرية التعليمية : لقد أصبحت العلوم الإنسانية . میدانهم (Artes Liberales)

منذ عصر أفلاطون وأرسطو وصفت فروع المعرفة التي تهدف إلى أن تقود المواطنين الأحرار إلى حالة الفضيلة (Arete) بالعلوم الحرة (-Eleutheriai epis temai) او بالدروس الحرة (Eleutheria mathemata) . ولم يكن المكسب الهدف من فروع المعرفه هذه - وبصفة خاصة النحو والبلاغة - ولكنها كانت تهدف إلى تعليم الشباب من أجل المدينة الدولة (Polis) والتأكد من من أنه أصبح يملك الاستقلال العقلى الذي كان مطلبا أساسيا لحياة الرجل الحر . وفيما بعد اتحدت كل هذه الموضوعات فيما يسمى بالتعليم العام (Enkuklios Paideia)(٢). ومنذ القرن الثالث ق.م . تبنى الرومان نظام التعليم الهللينستى الذي كان سائدا أنذاك . وكان ذلك جزءاً من العملية الديناميكية التي اخترقت بها العناصر الثقافية الأجنبية المجتمع الروماني بشكل شامل<sup>(٢)</sup> . لقد كان النبلاء الرومان يستخدمون أسرى الحرب الإغريق الذين يتم بيعهم في الأسواق كعبيد في أعمال السكرتارية أو ليقرأوا لهم أو ليعلموا أبناعهم . وعندما إنتشرت فكرة التعليم الجماعي في المدارس كان المعلمون في الغالب من العبيد . وكان معظم من يعينون للتدريس أولئك الذين كانوا يجلبون كعبيد من الشرق ، وكانت علامات الطباشير التي تشي بعبوديتهم ماتزال موجودة على أقدامهم . وإذا حالفهم الحظ كانوا ينالون حريتهم ويصبحون مشهورين مثل ستابيريوس إيروس (Staberius Eros) الذي وصل ، كما يقال ، على نفس السفينة مع بوبليوس سيروس (Publius Syrus) مؤلف المميات ومع عالم الفلك مانيليوس (Manilius) . وهكذا ، ومنذ ذلك فصاعدا أصبح العبيد يكونون جزءاً ما من الصفوة الرومانية المثقفة (٤) ، ويمكننا أن نجد العديد من العبيد والمعتقين في المدارس الموازية للمدارس الابتدائية حاليا ، كما كانوا يقومون بتدريس النحو واللغة الإغريقية واللاتينية والأدب ، وفتحوا الطريق لمستويات دراسية أعلى ، وأخيرا قاموا بتدريس الريتوريقا التي كانت ضرورية لمارسة مهنة المحاماة ولمارسة النشاط السياسي بشكل عام ، ويمكننا أن نفترض أن ذلك قد حدث أيضا بالنسبة للعلوم الأخرى التي لاتتوفر لدينا معلومات جيدة عنها وبالفعل بالنسبة لجميع فروع المعرفة التي سميت ، مثل سابقتها الاغريقية ، باسم العلوم الانسانية (Artes Liberales) أو العلوم الجديرة بالإنسان الحر(Artes quae sunt) Libero dignae) . ولقد جمع قارو (Varro) تسعة علوم مختلفة (۷۲,۱۱) كجزء من النظام الذي ظل لعدة قرون أساسا للتعليم العالى : وهي الموضوعات السبعة التقليدية : النحو، الجدل ، الريتوريقا ، الحساب ، الهندسة ، الفلك ، والموسيقى ، مع علمين من العلوم المتخصصة هما الطب والعمارة .

ولمدة طويلة كانت حقيقة أن معلمي هذه العلوم جاءوا من الخارج في معظم الأحوال وبدأوا مهنتهم كعبيد تقلل من مكانة تلك المهن حتى عندما بدأ أبناء الطبقات العليا الرومانية يهتمون بعلم النحو وبرزوا كمعلمين في فن الحديث العام. يقول شيشرون إن الطب والعمارة والإشتغال بتعليم العلوم الجديرة بالاحترام (-Doctrina rerum hon estarum) هي مهن تليق بالرجال الأحرار ، وذلك خلال مناقشته التفصيلية لملائمة الدخل المادي مع المكانة الاجتماعية . ولكنه لايفكر هنا في مواطنين ينتمون لطبقة الفرسان أو أعضاء السناتو. أما سينيكا الأصغر فيسهب في القول بأن النقود التي ندفعها للطبيب أو لمعلم الفنون الجيدة (Praeceptor bonarum artium) يجب ألا ننظر إليها باعتبارها ثمنا لخدماتهم الجليلة التي بقدمونها لنا (أي الصحة ومعرفة العلوم الإنسانية) ولكنها مجرد أجر على التعب الذي عانوا منه (mercedem non meriti sed occupationis suae)(ه) . ورغم تقديره الكبير للعلوم الإنسانية فإنه يعتقد أن هناك فجوة عميقة بين فروع المعرفة هذه وبين الفلسفة (شيشرون: الرسائل الأخلاقية ٨٨) . وهكذا ، فقد استمر النظر حتى في عصر الإمبراطورية للمهن الثقافية بشكل عام بقدر ضنئيل من الاحترام ، باستثناء معلمي المدارس التي أقامتها الدولة ، كما كانت قليلة الأجر ، حتى عندما مارسها المواطنون الأحرار ، وهو ماتوضحه شکوی جوفینال (Juvenal) .

وفي ظل هذه الظروف ، كتب الكاتب المثقف سويتونيوس (Suetonius) ، الذي أصبح فيما بعد سكرتيرا للنولة في بلاط الامبراطور هادريان (Hadrian) ، كتابه المسمى "عن الرجال المشهورين" (De Viris illustribus) ، وهو عبارة عن سيرة ذاتية يستعرض فيها إنجازات الرومان في الشعر والنثر والتاريخ والفلسفة والنحو والريتوريقا ، والجزء الوحيد الذي بقى من هذاالعمل الضخم يتعلق بعلماء النحو وارتباطهم بعلماء الريتوريقا ، ولقد نالت المعلومات التي قدمها سويتنيوس عن الدراسات الفيلولوجية والريتوريقية الرومانية ومجموعة الصور التي قدمها عن حياة بعض النحويين تقديرا كبيرا في الماضي منذ القديس جيروم (St. Jerome) ومن تبعه من الدارسين . كما وجد الدارسون المحدثون في سويتونيوس مصدرا مفيدا يزودهم

بقائمة بأسماء جميع الأدباء الإغريق النشطين في روما<sup>(١)</sup>، وفي رسم خريطة التعليم الروماني بشكل عام<sup>(٧)</sup>. ورغم ذلك ، فإن الحقيقة المذهلة أن الغالبية العظمى من النحويين الذين ذكرهم سويتونيوس كانوا من العبيد أو العتقاء ، لم تنل حتى الأن الأهمية التي تستحقها<sup>(٨)</sup>. والآن قامت شتاجيرمان (E. M.Shtajerman) ببداية هامة<sup>(٩)</sup>، وأعتقد أن نتائج عملها سوف تشجعنا على دراسة تأثير نشاط العبيد والمعتقين . في مجال العلوم الإنسانية ككل . ولقد مر أكثر من ١٥٠ عاما على ظهور كتاب .

D. T. Gevers: Disputatio historico - Juridica de servilis Conditionis hominibus artes, litteras et scientias Romae colentibus (Leiden 1816).

ويحوى الكتاب مادة قيمة ولكنها تحتاج إلى تحديثها وتصحيحها فى ضوء المعرفة الحديثة وعلينا بشكل خاص أن نجيب على السؤال الهام عما إذا كانت حقيقة أن هؤلاء الفنانين والعلماء والكتاب قد جاءا من أوساط العبيد قد أثرت فى حياتهم وعملهم بأى قدر ملموس ولقد أثير هذا السؤال قديما بالفعل (١٠٠)

والمعلومات التى قدمها سويتونيوس عن النحو والريتوريقا تسمح لنا أن نرى كيف تكون هذه المعالجة مفيدة في سياق العلوم الإنسانية ككل . ولايمكن أن نشك في أن العبيد المعتقين أصبحوا يسيطرون على هذا الجانب في الحياة الثقافية ومن ثم أصبحوا مؤثرين للغاية في تعليم الشباب الروماني ، وفي عصر قيصر احتل المركز الأول كل من ماركوس انطونيوس جنيفو (Marcus Antonius Gnipho) ولوكيوس اتيوس فيلولوجوس (Lucius Ateius Philologus) ، وأثناء حكم أوغسطس تمتع ماركوس فيلولوجوس (Marcus Verrius Flaccus) ، وأثناء حكم أوغسطس تمتع ماركوس فيلولوجوس (Gauis Julius Hyginus) بئهمية فائقة في علم الفيلولوجي والآثار وأيضا في الكتابات الجغرافية والتاريخية . ويمكننا أن نشعر بمدى الصعوبات التي واجهها هؤلاء الرجال ومدى النجاح الذي أحرزوه ليرتفعوا من مكانه العبيد ويدخلوا عالم الطبقة الحاكمه الثقافي . ولقد عرفنا أن كورنيليوس ابيكادوس (Corneluis Epicadus) قد أكمل مذكرات سوللا وقام بنشرها ، وأن أحد عبيد بومبي (Pompay) المعتقين ، وكان

يدعى لينايوس (Lenaeus) ، كتب ساتير دافع عنه فيها بشدة بعد موته ، وأن أتيوس فليولوجوس ساعد المؤرخ ساللوست (Sallust) وأسينيوس بولليو (Asinius Pollio) فياولوجوس ساعد المؤرخ ساللوست (Sallust) وأسينيوس بولليو (خاصة أولئك في أعمالهم الأدبية . واستمر أعضاء آخرون من هذه الصفوة المثقفة ، وخاصة أولئك الذين جاءا من الشرق المتحدث باللغة اليونانية ، في إدراك حقيقة أنهم يتفوقون على الرومان بسبب تعليمهم ، وشاركوا في الاقتناع بأن الرجل الموهوب ثقافيا لايجب استعباده على الإطلاق (۱۱۱) . وفي بعض الأحيان يبدو أن التنافس بين هؤلاء الأدعياء والأرستقراطية أدى بهم إلى التفاخر لدرجة البذاءة والإحساس بقيمتهم بشكل مرضى والأرستقراطية أدى بهم إلى التفاخر لدرجة البذاءة والإحساس بقيمتهم بشكل مرضى وماحدث في حالة كوينتوس ريميوس بالايمون (-Quintus Remmius Pa) المشهور بسوء سمعته والذي اعتبر نفسه حكما على جميع الشعراء وعلى كل قصائد الشعر، وأعلن أن الأدب قد ولد معه وسوف يموت بموته . ومما لاشك فيه أن مولده من إحدى الإماء جعل من السهل عليه أكثر من غيره أن يحطم نظم التعليم التقليدية القديمة وأن يدخل دراسة الكتاب المعاصرين في برنامجه التعليمي ، مناما التقليدية القديمة وأن يدخل دراسة الكتاب المعاصرين في برنامجه التعليمي ، مناما فعل كوينتوس كايكيلوس ابيروتا (Quintus Caeclius Epirota) ، وهو أيضا من العبيد المعتقين ، وكان أول من ناقش فرجيل (Vergil) وغيره من الشعراء المعاصرين في محاضراته .

وفى العلوم الإنسانية الأخرى ، ظهرت مؤخرا دراسات ضخمة تساهم بشكل أساسى فى زيادة معلوماتنا عن وضع العمل الثقافى القانونى ، كما ظهرت أيضا بعض الدراسات المتخصصة التى تتناول دور العبيد والمعتقين فى مهن معينة مثل الطب<sup>(۱۲)</sup> والهندسة (۱۲) والموسيقى (۱۲) . وربما تظهر فى المستقبل القريب دراسة تجيب على سؤال هل تركت الرحلة التى مر بها هؤلاء الرجال من العبودية إلى الحرية أثارا على ممارساتهم أو على أخلاقهم المهنية كأطباء أو على إنتاجهم الأدبى . وسوف يكون من الخطأ أن نفترض أن هذا البحث سوف يكون عقيما ، فلقد تركت تجربة العبودية بصمتها بالفعل على الشعر الروماني ويصفة خاصة قرب نهاية العصر الجمهوري وفي عصر الإمبراطورية المبكر . فقد تعلم بوبليليوس سيروس Pubiluis (Pubiluis) عطى نصائح (Syrus) مثل غيره من العبيد في روما ، الآداب والعلوم وبال حريته بسبب نجاحه في الشعر . وفي الشذرات الباقية من عمله المسمى "الآراء" (Sententiae) يعطى نصائح حول كيف يحيا المرء بشكل سليم تنطبق على الأحرار والعبيد على حد سواء ، وقد قيل

أن موقفه يمزج بشكل غريب بين ثقة رجل ناجح بنفسه بقدر كبير وبين خضوع الأجير الخاضع الذليل ، وهو أمر صحيح تماما (١٥). وهو يستخدم لغة موحية أو يستخدم مفردات من حياة العبيد ليصف الأحوال ويعبر عن مفاهيم كل الناس بما فيهم المواطنين الأحرار . وسوف تكون مهمة إعادة بناء لغة العبيد في العالم المتحدث باللاتينية ذات قيمة كبيرة ،

وسوف أنهى كلامي بإشارة إلى قصص فايدروس (Phaedrus) الخرافية . فمنذ أصوله الأولى سمح هذا النوع من الشعر للشخص غير المهم أن يكون لديه مايقوله ردا على أصحاب النفوذ ، كما يوجد اتجاه كبير للنقد الاجتماعي في هذه القصص الخيالية . وقد جعل الإغريق ايسوب (Aesop)(\*) ، مخترع هذا النوع الشعري من التراث الأدبى الشعبي ، عبدا . وكل مانعرفه عن فايدروس بشكل أكيد أنه كان عبدا لأحد الأباطرة ثم أعتقه ، وأنه كان يحاول تقليد ايسوب بشكل متعمد . ولا أود هنا أن أثير الأسئلة الخلافية عن الزمن الذي عاش فيه فايدروس والكتابات المحددة التي يمكن نسبتها إليه وماتحتويه كتاباته من تلمحات سياسية (١٦٦) . ومن المتفق عليه أنه يحق لنا أن نشعر في قصصه التي تتشابه مع محاضرات الفلاسفة الشعبيين ، باتجاهات الطبقات الاجتماعية الدنيا مثل احترام المهارات اليدوية والتأكيد على نزاهة الرجل الفقير(١٧). ويعلن الشاعر بصراحة أن كل القصص الخرافية الأدبية نبتت في ظل نظام العبودية ، وأن نفاذ البصيرة تجعل المرء قادرا على تحقيق الاستقلال الروحي. ولقد عرفنا من القصيدة الأخيرة من الكتاب الثاني أن الاثينيين شيدوا نصبا تذكاريا لأيسوب أشاروا فيه بشكل صريح إلى كونه عبد . أنه نفس مصدر التجربة الإنسانية التي انتجت شاعرا يعي ماهيته ويعترف في مقدمة كتابه الثالث بأنه كرس حياته لربات الفنون بعد أن اختفت تماما في قلبه الرغبة في الحصول على الثروة المادية ، ويقول هنا ، مستخدما مصطلحات عامة ، إن الرجل الذي لم يستطع أن يعبر عما يريده بسبب وضع العبيد غير الآمن هو الذي أضطر إلى التعبير عن مشاعره في شكل قصص خيالية .

وهكذا ، فقد اتفق الشاعران على أن التعليم يجعل المرء يصل إلى حالة من الإستقلال الخارجي الحر المتسامى . ويجب على الباحث الذي يدرس إسهامات العبيد والمعتقين أن يضع هذه المفاهيم في ذهنه دائما !

# حواشي الفصل السادس

- (١) انظر القصل الخامس ، والقصل السابع .
- H. I. Marrou: Histoire de L'éducation dans l'antiquité (Paris 1965), 266f. (= A (Y) History of Education in Antiquity tr. G. Lamb (London 1956), 176ff.) H. Fuchs' article 'Enkyklios Paideia' Reallexikon fur Antike und Christentum V (1962), 365ff.
- S. L. Uttschenko: Der weltanschaulich-politische Kampf in Rom am Vorabend (۲) des Sturzes ser Republik (Berlin 1956), 43ff.
- Cf. E. M. Shtajerman: The hey-day of slavery in the Roman Republic (Mos-(£) cow 1964), 9, 120ff., Which has appeared in a German translation by M. Brauer-Pospelova: E. M. Staerman Die Blutezeit der Sklavenwirtschaft in der romischen Republik (the second of the Mainz Academy's series of translations of foreign works on ancient slavery: Wiesbaden 1969), 5ff., 128ff.
- Cf. H. Siber: 'Operae liberales' Ihering Jahrbucher N.F. 52 (1939), 161ff. A. (a) Bernard: La réemunération des professions libérales en droit romain (Paris 1935).
- A. Hillscher: "Hominum litteratorum Graecorum ante Tiberii mortem in urbe (٦) Roma commortatorum historia critica" Neue Jahrbucher f. classische Philologie Suppl. 19 (1892), 353-444.
- E. Jullien: Les professeurs de Littérature dans L'ancienne rome (thesis, Paris(V) 1885), 184f, A. Gwynn: Roman Education from Cicero to Quintilian (Oxford 1926), 31ff. Marrou: op. cit. 356ff. {242ff. in the English edition}.
- R. H. Barrow: Slavery in the Roman Empire (London 1928), 60ff, A. M. Duff: (A) Freedmen in the Roman Empire (Cambridge 1958) 118ff; S. Treggiari: Roman Freedmen during the Late Republic (Oxford 1969).

H. Gummerus: Der Arztestand im romischen Reich nach den Inschriften(\text{\text{IY}})
(Soc. scient. Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum III, 6: 1932): K.
H. Below: Der Arzt im romischen Recht (Munchener Beitrage zur Papyrusforschung ung antiken Rechtsgeschichte 37: 1953). Cf. also A. Gervais:
'Que pensait-on des médecins dans l'ancienne Rome' Bulletin de l'Association Budé

1964, 197ff.

I. Calabi: Limentani Studi sulla societa Romana: Il lavoro artistico (۱۳) (Milan 1958).

R. Benz: Unfreie Menschen als Musiker und Schauspieler in der romischen(\E) Welt (typewritten sissertation, Tubingen 1961). Cf. G. Boulvert: Les esclaves et les affranchis imériaux sous le Haut-Empire romain (dissertation, Aix-en Provence 1964) and H. Chantraine: Forschungen zur antiken Sklaverei I: Wiesbaden 1967).

E. M. Schtaierman: Die Krise der Sklavenhalterordnung im Westen des (10) romischen Reiches (Berlin 1964), 67f., II6f.

## (\*)ايسوب Aesop :

بطل شعبي إغريقى من المفترض أنه عاش فى القرن السادس ق.م ونال شهرة كبيرة من روايته لقصص الحيوانات ، يقال إنه ولد فى تراقيا ، وعاش عبدا فى جزيرة ساموس بعض الوقت وبعد أن نال حريته سافر فى أنحاء مختلفة وقُتل أثناء زيارته لمدينة دلفى ، يصف أرسطو كيف دافع ايسوب عن أحد السياسيين الفاسدين من خلال قصة الثعلب والقنفذ . يقول ايسوب أن أحد الثعالب شعر بمضايقة البراغيث له وعندما سناله القنفذ إن كان بإمكانه مساعدته للتخلص منها ، أجابه الثعلب : لا إن هذه البراغيث امتلأت ولم تعد بحاجة لامتصاص كثير من الدم ، فإذا تخلصنا منها سوف تأتى براغيث جديدة جائعة . وهكذا فقد كان من المفترض أن ايسوب قال . أيها المحلفون اذا أعدمتم موكلى سوف يأتى غيره وسوف يسرقونكم تماما لأنهم غير أغنياء ، ولايوجد دليل يؤكد أن إيسوب كتب قصصه الخيالية أو نشرها . ومنذ القرن الرابع ق.م ظهرت مجموعات القصص الخيالية ، سواء الأصلية أو المقلدة . وأقدم مجموعتين باقيتين ترجعان للقرن الأول الميلادى مجموعات القصص الخيالية وبابريوس باليونانية . ولقد أثرت قصص ايسوب فى كتابات الشاعر الفرنسي جين دى لافونتان (Jean de la Fontaine)فى القرن لا ، كما ظلت تُدرس منذ العصر الكلاسيكى لتلاميذ دى لافونتان والتاسم عشر . لمزيد من المعلومات انظر :

Handford, S.A. (Trans): Aesop. Fables (1964), Jacobs, T. (ed): History of the Aesopic Fable (1889), Perry, B. E.: Aesopica (1952).

### (المترجمة)

Herrmann: Phédre et ses fables (Leiden 1950).

Schtaieman: Die Krise.. II4ff. (۱۷)

# الفصل السابع

# العبد المخسلص

فى بداية كتابه الذى يتناول اتجاهات القضاء الإمبراطورى الانسانية معتمدا على الدليل المكتوب التى يهتم بالعبيد والمعتقين ، يقول بيجانيول (A.Piganiol): "لقد كانت الإمبراطورية الرومانية دولة عبيد" (١) وفى مقابل هذه الدراسة المتازة التى أضاءت الصورة المظلمة التى قدمها نظام العبودية الروماني ، أود أن أوضح الطرق التى أمكن بها للعبيد أنفسهم ان يدخلوا لعالم الأخلاق الذى قصرته الأيدلوجية السائدة على الأحرار فقط .

يقوم قاليريوس ماكسيموس (Valerius Maximus) في الجزء السادس من كتابه "أفعال وأقوال مشهودة" (Facta et dicta memorabilia) بعض أمثلة على بعض الفضائل الأساسية مثل الهيبة (Gravitas) والعدل (iustitia) والولاء (fides) وهو يذكر الولاء ضمن ثلاثة اتجاهات: الولاء اللاولة، ولاء الزوجات لأزواجهن وولاء العبيد لسادتهم (١،٨)، والمكانة التي يعطيها هذا التصنيف لولاء العبيد غريبة بعض الشيء ويبدو أن الكاتب نفسه قد شعر بذلك فيقول في مقدمته بشكل صريح أن ولاء العبد السيده يستحق المديح أكثر من غيره لأنه أقل توقعا . لقد كان الرأى العام ، رغم كل الله ، يتصور العبيد مخادعين وغير متعاونين وكاذبين وخائنين ويميلون الهرب دائما . ووجد مالكو العبيد بعض الطرق القاسية لحماية أنفسهم ضد خديعة عبيدهم أو تهديدهم لهم ، فإذا ما أرادوا انتزاع الجقيقة من أحد العبيد ، كانوا يعذبونه ، كما كانوا يجمعون العبيد من الجنسيات المختلفة واللغات المختلفة معا حتى يجعلوا التآمر كيما بينهم أكثر صعوبة . وكان أوفيد (Ovid) ععتقد أن شخصيات ميناندر (Menander) سوف تبقى بيننا إلى الأبد – العبد المضادع والأب القاسى ، والقوادة الصفيقة والغانية المنافقة (فن الحب ، ۱ ، ۱ ۷ ما ۷ ومايليه) .

ولكن لابد من وجود استثناء القاعدة وإلا لن يستطيع المجتمع أن يستمر . فبين عبيد المنازل بصفة خاصة ، وجد كثير من العبيد بادلوا سادتهم حسن النية وكرسوا

انفسهم لهم عن طريق القيام بعمل شاق متفان . ودائما ما كان يوجد عبيد يمكن الاعتماد عليهم . ويمكن بالفعل أن نرى في قصائد هوميروس (Homer) عبيدا يمكن أن يأتمنهم المرء بالفعل على ممتلكاته ، كما ارتبط بعض المربين والمربيات بمن تولوا تربيتهم من السادة بشكل عميق . ولم يقصر الإغريق الصفة "Pistos" بمعنى مخلص أو "جدير بالثقة" على الأزواج أو الأصدقاء ، واكنهم وصفوا بها الرسل والحراس وفي كثير من الأحيان وصفوا بها العبيد ايضا (٢١) . فشخصية العبد المخلص الذي يمد سيده أو سيدته بالنصيحة ويقدم المساعدة مألوفة في التراجيديا الكلاسيكية ، كما تظهر عند يوربيديس شخصية العبد النبيل الذي يدعي إحساسه بمشاعر الإنسان الحر ، وذلك في محيط الحدث التراجيدي الخارجي . ولكن لايمكن إنكار أن هذه الصورة المثالية وتلك التجارب المتفرقة لم تؤد إلى المطالبة بإلغاء العبودية في أي مكان ، ولاحتى في الكوميديا الحديثة . فالعبد حسن النية هو أحسن شيء يمكن أن يمتلكه المرء في الكوميديا الحديثة . فالعبد حسن النية هو أحسن شيء يمكن أن يمتلكه المرء الحرية الأخلاقية الداخلية ، وليس لديه فرصة أخرى كي يرتفع إلى مستوى المجتمع الحرية الأخلاقية الداخلية ، وليس لديه فرصة أخرى كي يرتفع إلى مستوى المجتمع الحرية الأخلاقية الداخلية ، وليس لديه فرصة أخرى كي يرتفع إلى مستوى المجتمع الح.

ولقد أصدر المجتمع الرومانى أيضا أحكاما من هذا النوع وجدت طريقها إلى الأدب وبصفة خاصة أثناء الفترة التى اتجه فيها الرومان إلى استلهام التراث الأدبى الهللينستى (٣) وهناك أدلة عديدة توحى بأن مكانة العبيد الرومان (الذين كانوا يعتبرون اعضاء فى الأسرة) كانت أسمى من مكانتهم فى المجتمع الإغريقى ، وهذا بالتأكيد ماتوضحه الدراسات العديدة حول وضع العبيد من الناحية الدينية (٤٠) . ولقد تمتع عبيد المنازل فى الكوميديا الرومانية بقدر أكبر مما تمتعت به نماذجهم الإغريقية الأصلية ، مثل العبد الماكر (Servus Callidus) الذى كان الشخصية الرئيسية فى العديد من السرحيات والعبد الطيب (Servus bonus) أو العبد الأمين (Servus frugi) الذى غالبا مايظهر كشريك فى المخطط الماكر . وفى مسرحيات عديدة ، يضع بلاوتوس مايظهر كان أحد العبيد الصالحين مناجاة يعدد فيها صفات الخادم المطيع : فهو يراعى مصالح سيده حتى فى أثناء غيابه ، وفى نومه حتى فإنه لايحلم سوى بعبوديته (٥) . وحتى إذا ظهر أن تلك المشاعر كان دافعها الخوف من العقاب والأمل فى نيل حريته ، فمازال لدينا انطباع بأنه خادم أمين ومهذب ، ويصف بلاوتوس هذا

العبد بالإخلاص (fidus) والولاء (fidelis) (ألا). وبين العبيد توجد شخصيات بارزة تقدم على عمل الخير من أجل الخير في حد ذاته مثل شخصية تنداروس (Tyndarus) المضحى بنفسه في مسرحية "الأخوان" (Adelphi) لتيرنس، وتتماثل مشاعرهما مع مشاعر سيدهما تماما (٧). وكان المجتمع الروماني المثقف في القرن الثاني متفتح الذهن بدرجة سمحت له بإدراك أن هؤلاء الخدم والعبيد المخلصين يملكون قدرا من الأخلاقيات الموجودة في مفهوم الولاء، وتم التعبير عنها بمصطلحات الثقة والولاء والجدارة (٨) ويقدم لنا في هذا السياق الشاعر لوكيليوس (Lucilius) (\*) دليلا مهما ، فقد شهد على حسن أخلاق عبده ميتروفانيس (Metrophanes) في مرثية كانت جديرة بالملاحظة حتى في العصر القديم إذ يقول:

Servus neque infidus domino neque, inutilis quanquam Lucili columella hic situs Metrophanes (4)

"هنا يرقد ميتروفانيس عبد لوكيليوس

الذي لم يكن في أي وقت غير مخلص أو غير مهم كدعامة للبيت"

ومنذ ذلك الوقت فصاعدا ، نجد مراثى تمدح العبيد سواء كانت مكتوبة باليونانية أو اللاتينية ، وتوضيح حقيقة أن السيد والعبد كثيرا ما كانا يدفنان معا في قبر واحد اتجاه المجتمع الروماني الإنساني .

ورغم أن العبد المخلص قد يكون شيئا قيما ورغم تكرار مدح خدماته المخلصة ، فإن ذلك لم يكن شائعا بقدر يسمح بتمجيد العبيد كأمثلة على الإخلاص مثل الزوجات أو لكى تُذكر تصرفاتهم في المقتطفات الأدبية التي تضم الأعمال المشهورة . ولكى يحدث ذلك ، كان لابد في البداية أن يحدث موقف يصمد فيه العبيد ويثبتون إخلاصهم في ظروف غير عادية وكان عليهم أن يتخنوا قرارا واعيا لصالح سيدهم ضد قوى أخرى مسيطرة . وقد حدث هذا في الواقع أثناء الحروب الأهلية الرومانية ، عندما تحطم البناء الطبقي مع تفكك وحدة الحكومة . وفي كتابه القيم عن الحروب الأهلية ، قدم بول جال (Paul Jal) بعض الأمثلة المخيفة لتحطيم الذات والتفسخ الاجتماعي والانهيار الأخلاقي في الفترة من سوللا الى قسبسيان (Vespasian) (Vespasian) . فأثناء

الوقت نفسه . فقد قام مالاك الأراضى الأغنياء ، فى المناطق المتطرفة ، بتكوين عصابات من العبيد قامت بأعمال سرقة واسعة النطاق . وفى مدينة روما ، سارع رؤساء الأحزاب السياسية بتكوين حرسا لهم من العبيد والبرابرة ، وسرعان ما اتضح لهم أنهم قد يقلبون موازين القوى السياسية لصالحهم ، إذا ما اهتموا بتغذيتهم وبتعيين قيادة عسكرية مناسبة لترأسهم . وتذكرنا الطريقة التى نظم بها رؤساء الأحزاب السياسية هذه الغوغاء من العبيد (١١١)، بالحرس الذى كونه ديونيسيوس السراكوزى من العبيد والأجانب ونجح فى مهمته نجاحاً عظيما (١٢١) كما تذكرنا ، من ناحية أخرى بالحرس الشخصى الذى كونه بعض الأباطرة من الجرمانيين ، وكانوا لايخضعون إلا لأوامرهم الشخصية فقط ، وظلوا عبيدا منذ عصر أوغسطس وحتى عصر كاليجولا (١٢١) وفى العصور التالية ، قام الطغاة الشرقيون بصفة خاصة (مثل الأيوبيين والماليك فى مصر أو الحكم العثماني فى الإمبراطورية التركية) ببث مفهوم الطاعة العمياء فى القوات المكونة من العبيد كما لقنوهم أن يرضوا بشكل تام بقدرهم كعبيد بأن جعلوهم يرون المزايا الواضحة التى نالوها من وضعهم هذا .

ولم يكن استغلال هذا الولاء الكلى للعبيد هو الذى أمد مؤرخى الحروب الأهلية الرومانية أو مؤلفى الكتب مثل قاليريوس ماكسيموس بالأمثلة . وكان أكبر اختبار يواجه العبد عندما يُطلب منه بشكل رسمى أن يخون سيده على وعد بمنحة حريته نظير هذه الخيانة . لقد حدث ذلك بقدر محدود زمن ماريوس (Marius) وسوالا واكنه انتشر عام ٤٣ ق.م وقت حكومة الثلاثة (Triumvirate) لقد تمزقت جميع الروابط التى كانت تربط العائلات الرومانية معا بسبب قرارات التحريم ، وكانت فضيلة التقوى كانت تربط العائلات الرومانية معا بسبب قرارات التحريم ، وكانت فضيلة التقوى الزوجات والولاء (fides) شُستغل لصالح الدولة . وصدرت المراسيم التى تأمر الزوجات والاطفال والأصدقاء والعبيد والمعتقين أن يقوموا بالإبلاغ عن سادتهم وعائليهم ويقوموا بتسليمهم وإلا وقعت عليهم عقوبات شديدة . وأصبحت مسئولية كل فرد على حدة أن يحدد لمن يقدم ولائه . واعتبر المعاصرون ذلك العصر عصر الإرهاب ، وأصبح لكل منزل خونته وشهداؤه ، وكانت الأجيال التالية تتذكر التصرفات التى صدمتها كما تتذكر نماذجا للفضيلة. وتحول عدد من العبيد إلى خونة ، وانضم كثير منهم إلى الجانب الذي قدم لهم جوائز أكبر ، ورغم ذلك ، ظل بعضهم على إخلاصه منهم إلى الجانب الذي قدم لهم جوائز أكبر ، ورغم ذلك ، ظل بعضهم على إخلاصه رغم الإغراءات . وعندما يتحدث مؤرخو الحروب الأهلية عن تلك المواقف التى أختبر

فيها الولاء ، فإنهم يذكرون عبيد الأشخاص الذين صدرت ضدهم قرارات حرمان مثلما يذكرون زوجاتهم وأبناءهم ، ويلخص قيليوس (Velleius) الموقف بكلمات قليلة حين يقول فيما يتعلق بموقف هؤلاء الأشخاص الذين صدرت ضدهم قرارات حرمان "أن ولاء" الزوجات كان ملحوظاً ، وكان ولاء العتقاء عاديا ، بينما كان ولاء العبيد معتدلا وكان ولاء الأبناء معدوما" . (٢ ، ٢٠ )

id tamen notandum est fuisse in Prascriptos, uxorum fidem sum mam, libertorum mediam, servorum aliquam, filiorum nullam

وأصبح من الشائع عندما يريد المؤرخون والخطباء والشعراء أن يعبروا عن فظائع الحرب أن يصفوا ردود أفعال العتقاء والعبيد دون التمييز بينهما من حيث المكانة (١٤). ولقد تم تسجيل بطولات هؤلاء الذين اجتازوا هذا الاختبار لإخلاصهم في مجموعة من الأمثلة المشهورة وأصبح الحديث عن إخلاص العبيد(de fide servorm) يضاف إلى الحديث عن إخلاص الزوجات (de fide uxorum).

ويوجد أقدم وصف تفصيلى للمصير السئ الذى عانى منه من صدرت ضدهم قرارات حرمان عام ٤٣ ق.م فى كتاب أبيان (Appian) الذى يحمل اسم تاريخ الصوب الأهلية (٤ . ١٣ – ٤٩ - ٥ ، ٢٢٤) . ولقد اتضع أن هذا الوصف ، رغم قوته الدرامية وتنميقه الرومانسى ، لم يأت من مصدر المؤرخ الأساسى ، ولكنه مأخوذ من مكان أخر (١٥) . ففى المقدمة ، يصور أبيان بوضوح شديد تفكك المجتمع المنزلى الكامل ، والذى أعطى الضحايا سببا الشعور بالخوف من زوجاتهم وأبنائهم والعتقاء والعبيد ومن مدينيهم وجيرانهم أكثر من خوفهم من الجنود الذين كانوا يبحثون عنهم والعبيد ومن مدينيهم وجيرانهم أكثر من خوفهم من الجنود الذين كانوا يبحثون عنهم (٤ ، ١٥ ) لقد أصبح أعضاء الأسرة الواحدة أعداء ، وكان كل شخص تقريبا يشعر بدرجة من عدم الولاء تكفيه لأن يبحث عن مصلحته الشخصية ولو على حساب الأخرين (٤ ، ١٥ ، ٢٥ ومايليه) ويتبع هذا الملخص وصف لتصرفات من صدرت ضدهم أحكام الحرمان دفاعا عن النفس ، وكيف اختفوا ولم يتم العثور عليهم إلا بصعوبة . عندئذ يذكر أبيان (٤ ، ١٥ ، ١٥) حماس وفضائل الزرجات والأبناء والأخوة بصعوبة . الذين حاولوا إنقاذ أولئك الخارجين عن القانون . وفى هذه الافتتاحية، يلفت الكاتب الانتباء إلى الجوانب غير المألوفة فى تلك الحوادث مقارنا بما كان يحدث فى

زمن ماريوس وسوللا ، ويقصر حديثه على ذكر الأفعال المجيدة أو السيئة فقط ، فهو لاينوى ذكر سوى الأشياء المثيرة للدهشة للغاية مؤكدا ماسبق وقاله ، (٤ ، ١٦ ، ٦٣) توجد مادة غزيرة هنا ، وقد سجلها العديد من الرومان بطريقتهم الخاصة في كتب عديدة . وإننى أود فقط أن أعطى أمثلة قليلة على كل نوع حتى يقتنع كل شخص وأيضا لكى أرضى العصر الحالى ، ولكن بسبب الطول سوف أسجل أكثر الحالات أهمية فقط (٤ . ١٦ – ١٤) ومن ثم ، فمن المحتمل أن مؤرخين رومان سبق وتناولوا مثل هذه الموضوعات وقد سبق وصنفت الأحداث على أساس الأفعال الجيدة والسيئة من أجل عمل مقتطفات أدبية على بعض الأمثلة تحت عناوين فرعية (١٧).

ورغم كمية المادة المحدودة التي يقصر أبيان نفسه عليها فإنها تغطى مجالا واسعا ومتنوعا ولقد نظمها أبيان بحيث يخبرنا في البداية عمن عانوا من التدمير ( ١٧،٤، ٥٦ . ١٤٨ . ٢٥ ) ، ثم يخبرنا بعد ذلك عن الأشخاص الذين تم إنقاذهم بشكل غير متوقع (٤, ٣٦, ١٥٩ – ١٥١) ، ولقد تم ترتيب عدد الضحايا الكبير بحيث توضع معا الحالات التي يلعب فيها الأبناء والأخوة والزوجات ، على التوالى دورا مهما (١٨) رغم أنه يذكر أيضا إحسان أو إساءة العبيد لهم . ولقد تم توضيح ولاء العبيد أو خيانتهم بسلسلة طويلة من الأمثلة ، مثل العبد الذي أظهر احترامه لسيده بقتل القائد الذي قتله ثم انتحر بعد ذلك (١٠٨.٢٦.٤) وفي مقدمة الجزء الذي يعطي أمثلة على عمليات الإنقاذ غير المتوقعة يقارن نية العبيد الطيبة التي أظهروها تجاه سادتهم ، والتي وصفها بأنها غير متوقعة ، بحب الزوجات لأزواجهن والأبناء لآبائهم (٤, ٣٦, ١٥٤) ويلى ذلك قصص طويلة عن العبيد المخلصين . (٤٣.٤هـ ١٧٩-٢٠٨, ٤٨, ١٧٩) وهي تدور عامة حول قصص العبيد الذين لم يبوحوا بمكان مخبأ سيدهم أو ساعدوه على الهرب ومخاطرتهم بحياتهم لأجله ، أما أقصى اختبار لولاء العبد فكان يتمثل في رغبة العبد في تقديم حياته فداء لحياة سيده (٤٤,٤) . ١٨٥ ومايليه) . وعندما يفكر المرء في هذا النص ككل فإنه يصل إلى حكم يناسب سلوك العبيد أكثر من الحكم الذي تقدمه ملاحظات فيليوس . وبينما كانت الحكومة تتجه أكثر لتصبح حكما للطغاة ، كانت الطبقات الحاكمة تنقسم إلى أجزاء ، وكانت كل عائلة تقريبا تعانى من نزاع داخلي عنيف ولكن العديد من العبيد أثبتوا إخلاصهم بطريقة بطولية ، وأسهموا بقدر كبير في إقامة أساس من الولاء والثقة في المجتمع ، وفي نفس الوقت مكنوا طبقتهم من نيل مواقع جديدة مؤثرة . وتحت حكم مجموعة من الحكام المتوالين ، بدأت سلسلة طويلة من العبيد المبجلين (Servi Augusti) في الظهور ، والذين وصلوا إلى منزلة عالية في القصر الإمبراطوري وفي الحكومة .

ويمكننا أن نستنتج مما يقوله أبيان ان مآسى عام ٤٢ ق.م الغريبة قد وصفت في الكتابات التاريخية وفي المجموعات القصصية. ومن المؤكد أنه قد تمت معالجة الحوادث المتشابهة في الحرب الأهلية بين ماريوس وسوللا وأحداث ثوره ال جراكوس المهمة بطريقة مشابهة في الأدب. ويجب ملاحظة أن العبيد أعتبروا الآن كفئًا للأعمال والأقوال العظيمة ، حتى أن بعض الكتابات التاريخية كانت تسجل أسماءهم في بعض الأحيان بسبب الأنوار المهمة التي قام بها بعض عبيد المنازل في فترة التحول الاجتماعي هذه . وصحيح تماما أنه في العصور القديمة ، كانت الحوليات تذكر بعض العبيد الذين تحملوا العذاب أو قاموا بشيء خارق للمألوف، وفي بعض الأحيان كان يتم تخليد أسماء بعضهم . ولكن السلسلة المتصلة لتصرفات العبيد المؤثرة تبدأ من نفس النقطة التي تبدأ عندها تواريخ الحروب الأهلية ، أي بظهور آل جراكوس . وقد كتب ڤاليريوس ماكسيموس فصلا عن "إخلاص العبيد" (٨,٦) الذي يعد مثلا حيا علم هذا النوع الأدبى الجديد .. وهو يبدأ بالحديث عن العبد الذي أثبت "إخلاصه وشجاعته " عند محاكمة الخطيب انتونيوس (Antonius) عام ١١٣ ق.م والذي ظل ثابتا على موقفه رغم التعذيب الفظيم . وتبع ذلك الحديث عن العبد الذي وصف تصرفه بأنه تضحية للإنقاذ ، والذي قام بقتل ماريوس (Marius) الأصغر لينقذه من تعذيب سوللا له . ثم يذكر بعد ذلك عبيد جراكوس وكاسيوس بالاسم ، الذين كانوا مشهورين جميعا بالولاء . فعندما أدرك سادتهم مدى يأس موقفهم ، طلبوا منهم أن يقتلوهم فلهم يملكوا إلا أن يطيعهوا أوامرهم ثم انتحروا بعد ذلك. وهذه الأمثلة الثلاثة الأخيرة مأخوذة من أحداث العام الرهيب الذي أصدرت فيه حكومة الثلاثة قرارات الحرمان لتصوير ولاء العبيد (fides) وتقواهم (pietas) ، ولقد ظل عبيد موناتيوس بلانكوس (Munatius Plancus) يتحملون العذاب إلى أن قام سيدهم بتسليم نفسه، كُما تطوع عبد اوربينيوس بانابيو (Urbinius Panapio) بأن يُقتل بدلا من سيده، أما عبد انتيوس ريستيو(Antius Restio) فقام بخدعه بشعة كي ينقذ سيده رغم أنه سبق ووضعه في الأغلال وقام بكيه. فقد قتل شحاذا عجوزا وألقى بجثته في المحرقة،

وعندما جاء الجنود يبحثون عن سيده أخبرهم أنه يكفر عن قسوته السابقة مع عبيده في النيران . ويذكر ابيان أيضا تصرفات العبدين الآخرين . كما يشير إليهما سينيكا (Seneca) وماكروبيوس (Macrobius) الذي يستخدم هذه الأمثلة في سياق مناقشة فلسفية . وليس ممكنا أن نحدد بدقة المصدر الذي أخذ كل كاتب منهم أمثلته . ولكن كلوبز (Klotz) يدعي أن قاليريوس ماكسيموس كان معتادا على استخدام أمثلة من المقتطفات الأدبية والسير الذاتية (١٩١) . بينما يدعي هيلم (Helm) أنه تتبع القصص التاريخية الكبرى من مصادرها الأصلية (٢٠٠). ويمكننا أن نترك كلا الاحتمالين قائما بالنسبة لكل من قاليريوس ماكسيموس وأبيان . ويعتبر السؤال عن مصادرهما أقل أهمية هنا من الطريقة التي يختلف تقييم تصرفات العبيد وتقييم طبقتهم بشكل عام من مؤرخ لآخر .

ورغم تقدير قاليريوس ماكسيموس لعبيد جراكوس وكاسيوس فإنه يوجه اللوم الشديد للسادة أنفسهم (٣.٨.٦) ومايليه) فهو يرى أن جراكوس فقد عقله ، وإلا لضرب الضربة القاتلة بنفسه وماترك عبده يتفوق عليه بطريقة موته المجيدة ، ويرى من ناحية أخرى أن كاسيوس كان يستحق العقاب لأنه اقترف جريمة كبرى حين قتل قيصر، ولقد انتقم يوليوس المبجل لنفسه عندما أفقد الخائن عقله وجعله يهرع إلى رجل من أدنى نوع طلبا للمساعدة (Sordidum auxilium) . ويمكن تفسير هجوم قاليريوس ماكسيموس هذا من خلال حقيقة أنه أهدى كتابه إلى الامبراطور تيبريوس (Tiberius) ، ورغم ذلك فإن الرأى السائد أن جراكوس وكاسيوس قد فقدا قدرا ما من الاحترام عندما طلبا مساعدة العبيد لهما ، ويمكننا أن نستشعر ذلك من خلال حكاية مساعدة العبيد لهما ، ويمكننا أن نستشعر ذلك من خلال حكاية أبيان عن ظروف موت بروتوس (Brutus) (۱۳۱, ۱۵ه ومایلیه) لقد طلب بروتوس من صدیقه الخطيب ستراتو (Strato) أن يقتله ، ولكن بعد بعض التفكير استدعى أحد عبيده للقيام بهذه المهمة. عندئذ قام ستراتو بهذه المهمة بنفسه ، على أساس أنه من الأفضل أن يقوم صديق ، لا عبد ، بتنفيذ آخر رغبات بروتوس . وهذا يوضح لنا مدى صعوبة أن يضطر أحد أفراد الطبقة الحاكمة للجوء لعبد لإسداء هذه الخدمة الأخيرة له . ورغم ذلك توجد أمثلة عديدة وبصفة خاصة أثناء هذه الفترة من القلاقل الاجتماعية على لجوء البعض لطلب المساعدة من أدني المخلوقات . وسواء كان السبب الشعور الديني بأن

قتل المرء لنفسه يعد جريمة أو لأن المرء في هذه الحالة من الإنهاك أو اليأس لايملك القوة الجسمانية او العقلية الضرورية لكى يقوم بغمد السيف في جسده (٢١)، فإن بعض القادة أو الأباطرة عندما كانوا في خطر بالغ أو عندما هجرهم الأصدقاء، طلبوا في مناسبات عديدة من العبيد والعتقاء أن يقتلوهم – مثل قلاقيوس فيمبريا (Hero في مناسبات عديدة من العبيد والعتقاء أن يقتلوهم – مثل قلاقيوس فيمبريا (Plavius Fimbria) ونيرون (Rero) وانتونيوس (Antonius) ونيرون (Nero) وغيرهم كثيرون وهو الأمر الذي يوضح أن القهر الذي مارسه نظام العبوبية تنحى وغيرهم كثيرون وهو الأمر الذي يوضح أن القهر الذي مارسه نظام العبوبية تنحى جانبا في هذا الموقف العصيب وأصبح السادة والعبيد قادرين على معاملة بعضهم البعض كبشر . فمثلما كانت الأمة تؤتمن على الطفل الرضيع ، والمربى على الصبى ، ومثلما كان الرجل الحرحين يمرض يشعر بالسعادة عندما يضع نفسه بين يدى طبيبه العبد (٢٥٠) ، فإن البطل الذي يفقد الرغبة في الحياة كان مستعدا أن يكون عبده هو المحسن الأخير له . ومما لاشك فيه أن الاختبار النهائي لإخلاص الإنسان والمجتمع ككل هي الطريقة التي يتصرف بها المرء في النهائي .

وبعد وقت قصير من إشادة قاليريوس ماكسيموس بخدمات العبيد (-icium icium) هذه ، كتب سينيكا عرضا دقيقا ومفصلا حول العلاقة بين السادة والعبيد ، فكان الكاتب الروماني الوحيد الذي فعل ذلك . ويمكننا أن نجد هذا في أحد عشر فصلا في الجزء الثالث من كتابه "De beneficiis" (٢٨-١٨.٣) الذي كتبه حوالي عام ٢٠٥ . وبعد ذلك بوقت قصير . وفي خطابه المشهور إلى لوكيليوس ، وبمهارة أخلاقية توازي مهارته الأدبية ، ينادي أن العبيد بشر ، ويخرج بنصيحة يقدمها لملاك العبيد هي أن يجعلوا سلوكهم تجاه العبيد يعكس هذه الحقيقة . ويرى أحد الباحثين المعاصرين ، الذي قدم تفسيرا ممتازا لأحاديث سينيكا (٢٦) أنه يمكن اعتبار هذه المبادئ الأخلاقية بالتحديد هي نتيجة لخبرات ملاك العبيد الرومان ومدى استنارتهم مرتبطة ببعضها البعض بشكل كبير وسوف يكفينا في دراستنا لنوافع إخلاص العبيد أن ندرس الأفكار الموجودة في رسالة سينيكا . لقد سبق ووصف قاليروس ماكسيموس بالفعل ولاء العبيد في وقت الأزمة الطاحنة ، ولكن سينيكا يحاول أن نوضح بالتفصيل كيف يمكن للعبد أن يقدم معروفا (beneficium) لسيده . وهو يبدأ بمعارضة الرأى الذي كان سائدا آنذاك بأن العبد عندما يكون طيبا مع سيده فإنه بمعارضة الرأى الذي كان سائدا آنذاك بأن العبد عندما يكون طيبا مع سيده فإنه بمعارضة الرأى الذي كان سائدا آنذاك بأن العبد عندما يكون طيبا مع سيده فإنه بمعارضة الرأى الذي كان سائدا آنذاك بأن العبد عندما يكون طيبا مع سيده فإنه بمعارضة الرأى الذي كان سائدا آنذاك بأن العبد عندما يكون طيبا مع سيده فإنه بمعارضة الرأى الذي كان سائدا آنذاك بأن العبد عندما يكون طيبا مع سيده فإنه بمعارضة الرأى الذي كان سائدا آنذاك بأن العبد عندما يكون طيبا مع سيده فإنه

لايفعل أكثر من الواجب عليه (ministerium) على أية حال ، ويقدم الفكرة الفلسفية التي تقول بأن مجرد كون الإنسان انسانا يستلزم ان يقدم الخير للأخرين ، وأن الإنسان يمكنه أن يكون فاضلا (Virtus) مهما كان وضعه ، ومن المكن أن يكون العبد عادلا وشجاعا ونبيلا ، ولذلك فمن الممكن أن يكون نافعا فهذا أيضا جزء من الفضيلة (١٨,٣-٤) وهو يذكر مأثر إخلاص العبيد غير العادية عندما يضحون بحياتهم دون التفكير في مصلحتهم الشخصية (impendisse spiritum fidei) ويقول: وبدلا من ذلك فلنفكر .. أليست فضيلة العبد جديرة بالملاحظة أكثر من أي شيء أخر لأنها نادرة أكثر (٣٠ ١٩٠٣ ، ٣ ومايليه) وهو يوضح أن المعروف الذي يقدمه العبد ينبع من قراره الحر وليس نتيجة طاعته للأوامر لأن عقله حر ومستقل (۲۰, ۲۰–۲۲) وبعد ذلك ، وكتطبيق عملي على ولاء العبيد (defide servorum) الذي كان موضع اهتمام قاليريوس ماكسيموس وغيره، يورد سينيكا بعض الأمثلة على ذلك. ولايمكن أن يكون ڤاليريوس ماكسيموس مصدر سينيكا ، لأن جميع الأمثلة ، بدون استثناء تقريبا ، مختلفة . فبالنسبة للتصرف الأول ، يشير سينيكا إلى الكتاب الثامن عشر من حوليات كلوديوس كوادرجاريوس (Claudius Quadrigarius) ، رغم أن أقتباسه هنا لاينفي إمكانية أن طريقته هنا كانت هي نفس طريقته في الأعمال الأخرى التي تقدم أمثلة من التاريخ الروماني ، أي أنه كان يستخدم كتب الأمثلة التي كانت تحت يده <sup>(۲۷)</sup> . وتبدأ القائمة (۲ ، ۲۳) بعبيد جرومينتوم (Grumentum) في لوكانيا (Lucania) ، ورفيق القائد الروماني ڤيتيوس (Vettius) المخلص ، وينتمي هذان المثلان لفتره الحرب الطبقية . وكانت تلك الحالات دليلا مقنعا على عظمة (magnificentia) تصرفات العبيد لدرجة أنها تتكرر مرة أخرى عند ماكروبيوس (Macrobius) آخر مراجعنا عن تلك الفترة . ثم يذكر بعد ذلك عبد بوميتيس (Domitis) عندما حاصر قیصر دومیتیوس فی کورفینیوم (Corfinium) (۲٤,۳) ، ثم يلى ذلك (٢٥.٣) الحديث عن نفس ضحية قرارات الحرمان والذى ذكر ابيان أن عبده مات بدلا منه (٤٤,٤) ، ولايذكر اسم السيد هنا ، ولكن فيما بعد يذكر قالیریوس ماکسیموس (۲،۸،۱) وماکروبیوس (۱،۱۱،۱۱) أن اسمه هو اوربینیوس بانابيو(Urbinius Panapio) . وتنتهى القائمة بذكر تصرفات إثنين من العبيد أثناء حكم كل من تيبريوس وأغسطس (٢٦,٣ ومايليه) وفي نهاية هذه الفقرة ، يبرر سينيكا

وجهة نظره مستخدما نفس الحجة التي سبق واستخدمها في الكتاب السابع والأربعين ، والتي تقول إن طبيعة العبيد والأحرار واحدة وإن كلاهما يخضع لعواطفه بنفس القدر ، أي أن كليهما عبد لعواطفه .

ويحتل سينيكا مكانة أعلى من غيره من المؤرخين وجامعى الأمثلة ليس فقط لأنه وسع نطاق موضوع ولاء العبيد ليصبح فكرة عامة ترى أن العبيد بشر لديهم إمكانية أن يتمتعوا بالفضيلة، ولكن لأنه أدرك الأهمية التاريخية التصرفات الشهمة التى قام بها العبيد: "كم تعنى الرغبة فى الموت فداء" السيد فى زمن كان فيه عدم تمنى موته دليلا على الإخلاص غير العادى؟ وكم يعنى أن يكون محبا التعاطف برغم الرعب الذى يحيط به فى كل مكان ، وأن يكون مخلصا فى وسط جو الخيانة التى تحرض الحكومة عليها ؟ وأن يبحث عن الموت مكافأة له عن إخلاصه بينما يمكنه أن يحصل على مكافأة ضخمة اخيانته ؟ "(٣ ، ٢٥)" وتتناقض هذه الكلمات ، بشكل مدهش ، مع سلوك الحكام أثناء الحروب الأهلية، الذين لم يحترموا الثقة والإخلاص ، بينما تصرف العبيد بشكل محترم تماماً وبطريقة فاضلة . ولكن المثالين الأخيرين يوضحان أن الولاء كان معرضا الخطر آنذاك .

وليس هذا مجال تتبع تأثير مبدأ سينيكا القائل بأن العبيد بشر وأن على سادتهم أن يعاملوهم بطريقة إنسانية . ويوضح الدليل الأدبى والنقوش ، أنه فى أثناء الفترة التى تعرض فيها نظام العبودية لأزمة ، لأسباب عديدة ، حاولت الطبقات الرومانية الحاكمة أن تربط العبيد والعتقاء والموالى بالأسرة بشكل أكبر وأن العبيد والبروليتاريا الفقيرة ، من جانبهم ، قد طوروا إحساسهم الطبقى بدرجة ما ، والتزامهم بفضائل الفقيرة ، من جانبهم ، قد طوروا إحساسهم الطبقى بدرجة ما ، والتزامهم بفضائل والاجتماعية التى لايمكن إنكارها ، مع الأفكار الفلسفية والدينية إلى تخفيف حده نظام العبودية وهو مايمكن رؤيته فى القوانين والقضاء الإمبراطورى . وقبل أن يصدر الإمبراطور ثيوبوسيوس الثانى (الموسادة) قوانينه العظيمة ، ظهر آخر المدافعين عن النزعة الإنسانية والذى دعم حجمه الفلسفية بنماذج تاريخية لفضائل العبيد (Saturnalia) (١١٠١) يجعل العبيد (Saturnalia) (١١٠١) يجعل ماكروبيوس بريتكيستاتوس (Praetextatus) ينهى حديثه عن أصل عيد الستورناليا بأن يثبت إنسانية العبيد بعرض علمى لطيف . فيوضح أن الإله جوبيتر تدخل لصالح بأن يثبت إنسانية العبيد بعرض علمى لطيف . فيوضح أن الإله جوبيتر تدخل لصالح

العبيد في بعض المناسبات (١٠،١٠-٥)، ومن المحتمل أنه يأخذ هذه الأمثلة من جيليوس (Gellius) كاتب الحوليات (٢٩، ويستمر ليقدم تبريراته الفلسفية (١، ١، ١-١٥) ويتبع ذلك سلسلة طويلة من الأمثلة التاريخية التي تدلل على اخلاص (fides) العبيد وطيبتهم (benignitas) وغيرها من الفضائل (Virtutes) الأخرى العبيد وطيبتهم (عبيدة من حقيقة أن العبيد كانوا يجندون للخدمة العسكرية أنه كان لهم قيمة كبيرة للدولة (١١،١٠-٣٠-٣٤) وهو يذكر الإماء ايضا (١١،١٠-٣٠-٤) ويثنى على العبيد الفلاسفة (Bervi Philosophi) ويأتي إلى نتيجة ويثنى على العبيد الفلاسفة (المراء يجب ألا يتجاهل بعض الناس أو يقلل من شأنهم لأنهم عبيد، فجو بيتر نفسه يهتم بالعبيد ، ومن الصحيح تماما أن كثيرين منهم مخلصون وفطنون وشجعان بل وحتى وفلاسفة (Philosophos etiam extitisse) ومرة أخرى نجد الولاء يقع على رأس فضائل العبيد .

وإذا قصرنا حديثنا على الأمثلة التاريخية ، فسوف نلاحظ هنا أيضا أن معظم حالات هذه القائمة الطويلة (والتي لاتتبع نظاما زمنيا) مأخوذة من فترة الحروب الأهلية ، رغم وجود بعض الأمثلة من فترة ولاية اغسطس . وهو مايتفق مع التحامل العام على الفترة المتأخرة من التاريخ الروماني لصالح الفترة الكلاسيكية وترجع بعض أمثلته إلى زمن والد سكيبيو افريكانوس (Scipio Africanus) (٢٦, ١١, ١) . وفي الجزء الأخير يذكر بعض العبيد المشهورين في الفترة الهللينستية وفي عصر الطغاة الإغريق (١١.١١) ٢٧-٢٩) وهكذا ، فقد استمد ماكروبيوس مادته من مصادر عديدة ، يحتمل أنها ضمت المختارات الأدبية مع الكتابات التاريخية ، وهو يذكر عبيد جرومينتوم وعبد فيتيوس بنفس الترتيب الذي يذكره سينيكا ، وإن اختلفت روايته لقصة قيتيوس عما جاء عند سينيكا تماما . ومن ثم ، فإنه لم يرجع إلى سينيكا ، وإن كان من المحتمل أن كلا منهما رجع إلى نفس مجموعة الأمثلة ولكنهما اختارا تفصيلات مختلفة (۳۰) وتتفق روايته لقصة عبد انتيوس رستو (Antius Restio) (۱۹,۱۱,۱) ومايليه) في أساسها مع رواية قاليريوس ماكسيوس (٧٠٨,٦) ولكن لايوجد تشابه في الكلمات يوحى بأن ماكروبيوس اعتمد بشكل مباشر عليه . وعلى أية حال يعتبر هذا الإطراء على العبيد المخلصين دليلا جيدا على دقة الدارسين وعلى المبادئ الإنسانية التي سادت بين الرومان الوثنيين المتأخرين.

ويجب أن نضع هذا التمجيد المستمر لتصرفات بعض العبيد المشهورين في مقابل التقييم الأخلاقي الجديد والتقييم الديني ، أيضا ، لنموذج العبد الطيب (-Servus bo) الذي قابلناه بالفعل كنموذج بارز في الأدب الأغريقي والروماني وكظاهرة أصيلة في الحياة الرومانية. إن تحول العبد المخلص إلى شخص لايفعل شيئا بطوليا محددا بل مجرد أنه يؤدي واجباته بإخلاص ، هو تحول ينتمي إلى كتابات المسيحيين الأوائل وليس إلى الأدب الوثني . وسوف أقتصر على الإنجيل مدركا تماما أن كل مايوجد به لن يكون جديدا تماما بالنسبة لعلماء اللاهوت ، ولكن ربما مال علماء اللاهوت إلى كافيال نقطة ذات طابع دنيوي ، إنني أشير إلى عبد متّى الطيب المخلص (Doulos إغفال نقطة ذات طابع دنيوي ، إنني أشير إلى عبد متّى الطيب المخلص (Agathos kai pistos إلى مجرد "خادم" (Servant, serviteur, kinecht) ، وطبقوا عليه أحوال الخدم الاجتماعية في فترة أكثر حداثة ، وبذلك أخفوا المعنى الحقيقي في كلمات المسيح .

ويتحدث عدد كبير من علماء اللاهوت ، الذين يفسرون أمثلة الإنجيل وتشبيهاته المتعلقة بالخدم ، عن كائنات أدنى في حالة شبيهة بالعبودية أو بالأقنان (٣١) . ولكن مفردات الإنجيل لاتترك مجالا للشك في أن كلمة "عبد" (Doulos) ، مثل الكلمة العبرية (ebed) تشير إلى عبد يخضع لإرادة فرد آخر ، إلى إنسان ليس له هوية قانونية في حد ذاته (٣٢) ، وهو مايؤكد حقيقة اجتماعية يمكن رؤيتها جيدا خاصة من أمثلة الانجيل ، "إن الأمثلة اذا أخذت معا تكون صورة لحياة البرجوازية الصغيرة والطبقات العاملة في إحدى المقاطعات الرومانية قلما يوجد لها نظير في كل أدب تلك الفترة (٢٢). ففي مثل الكرمة (إنجيل متى ٢٠ . ١٦–١٦) يؤجر سيد البيت (oikodespotes) عمالا ويأمر ناظر ضبيعته (epitropos) أن يدفع لهم أجورهم . وفي مثال آخر (متى ٢١ ، ٢٣-٤١، مرقس ١٢. ١-٩، لوقا ٢٠. ٩-٢١) يرسل السيد عبيده كي يجمعوا له عوائد محصوله ، أما الملك الذي يعد لحفل زفاف ابنه (متى ١٢ . ١ -١٣ ، لوقا ١٢ . ١١ -٢٢) فيرسل عبيده كي يحضروا المدعوين لحفل الزفاف . كما يظهر سيد المنزل وعبيده مرة أخرى في مثل الآنية (متى ١٣ . ٢٤ - ٣٠) . وكانت حالات الملكية والعمل هذه معروفة تماما لأولئك الذين كانوا يسمعون تلك الكلمات ، ففي الجليل (Galilee) كانت هناك ولايات ومقاطعات تستخدم العبيد كعمال أجراء (٣٤) . ولقد تم تصوير القلاقل الاجتماعية التي كانت سائدة في الريف بشكل منظم في القصة التي تحكي قيام

حاصدو الكروم بقتل ابن مالك الأرض (٣٥) ولكن نظام العبودية ، وخاصة عبيد المنازل ، كان نظاما راسخا أنذاك في القدس (Jerusalem) وفي يوديا (Judaea) . وقد امتاز العبيد اليهود بأنهم يمكنهم نيل حريتهم بعد العام السادس ، بينما كان العبيد المهذبين لايملكون أية حقوق قانونية شأنهم شأن العبيد في كل مكان أخر . وقد استخدمت كلمة عبد كنوع من السباب في بعض الأحيان ، أما في كتابات الحاخامات فقد كانت تعنى دائما الكسل والسرقة والشر (٢٦١) .

في أمثله السيد المسيح أصبحت حالة الخضوع الكامل لإرادة شخص آخر ترمز للعلاقة بين الإنسان والرب . ولقد عبرت اليهودية ، لأعوام عديدة ، عن تفوق الرب الكامل بوصف البشر، بما فيهم حكام اسرائيل وانبياؤها ، بأنهم عبيد الرب (٣٧) . ولقد أدرك السيد المسيح المعنى الكامل لهذا التشبيه ، لقد جاءت مملكة الرب ، ليس بمعنى أن يسود شعب إسرائيل على كل الشعوب ، ولكن بمعنى جديد وهو أن الاتقياء الذين ينفنون مشيئة الرب سوف يحكم عليهم بقدر تحقيقهم العدالة باعتبارهم عبيدا للرب ، ولأن هذه هى الرسالة التي عبرت عنها المقارنات فإن هذه الصورة المجازية في غاية الأهمية . فقد تم تصوير حياة العبد بطريقة واقعية كانت مالوفة لدى المستمع ، حتى يمكن إدراك كيف تكون خدمة الرب شاقة ، وهو ماتشير إليه الصورة (٣٨) .

وفي مثل بعد الآخر ، يُذكر العبد الطيب المخلص لتوضيح جميع مظاهر اعتماد الإنسان على الرب ، يقول إنجيل متى (Matthew) (\*\*) "لايقدر أحد أن يخدم سيدين" (٢٤.٦) . ولكن انجيل لوقا (Luke) (\*\*) يحتفظ بالشكل الأكثر صرامة للجملة والذي يفسر وحده لماذا يجب أن تستبعد العبودية لله كل الأشياء الأخرى ، يقول لوقا : "لايقدر خادم أن يخدم سيدين" (١٣.١٦) ، ولايستطيع المرء أن يطلب أن يشكر على هذه الخدمة أو يطالب بمكافأة على خدمته ، كما يتضح من الحديث عن مكافأة العبد : "فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به . لا أظن ، كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمر تم به فقولوا إننا عبيد باطلون ، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا" (لوقا ١٠٠٧) ويوصف سلوك العبد الطيب المخلص بمقارنته بسلوك العبد السيء من خلال الحديث عن مهام العبيد عامة ، يقول إنجيل لوقا : "وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم ساهرين . الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكهم ويتقدم ويخدمهم .

وإن أتى فى الهزيع الثانى أو أتى فى الهزيع الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد" (لوقا ١٢. ٣٥-٣٨) والعبد الذى ينال الحظوة ويتقلد سلطة على الآخرين يجب أن يكون موضع ثقة سيده خاصة أثناء غياب السيد ، كما يتضح من مثل العبد المخلص والعبد السئ (o kakos doulos) الذى يلجأ إلى ضرب زملائه والإسراف فى الأكل والشرب . ويأتى أكبر اختبار لسلوك العبد عندما يعود سيده على حين غرة ويطلب من عبده أن يعطيه تقريرا عما فعله وهو مايتضح من مثل "المدين القاسى" (٢٩١) (متى ١٨ . ١٨ - ٢٥) ، ويتم تلخيص (متى ١٨ . ١٨ - ٢٠) . ويتم تلخيص العلاقة بين السيد والعبد فى مثل "الوزنات" (\*) (متى ٢٥ . ١٤ - ٣٠) الذى أعطى كلمات الرب معنى جديدا : "نعما أيها العبد الصالح والأمين . كنت أمينا فى القليل فأقيمك على الكثير . ادخل إلى فرح سيدك "(٤٠) . (متى ٢٥ ، ٢١) .

إنني لا أهدف هنا إلى دراسة أصل هذه الأمثلة والتشبيهات وانتقالها إلى تلاميذ السيد اليسوع ، وأنما أهتم هنا بإظهار كيف كُرم العبيد بأن أصبحوا رمزاً لمكانة الإنسان في مملكة الرب . ويجب أن نضيف للحديث عن تقدير العبد المخلص ومكافأته أن ذلك استلزم قبول نظام العبودية ولكن بمعنى عبودية الإنسان لله ، فالتضاد بين العبد والسيد في المجتمع المسيحي الجديد كان نسبيا فقط ، بل إن المرء يمكن أن يذهب إلى القول بأن مرحلة خلاص جديدة للعبيد كانت على وشك الظهور ، فقد ظهر مفهوم جديد للملكية والقوة ، فالفقراء يملكون القوة ممثلة في الانجيل (متى ١١ . ٥) ويملكون المكانة أيضا : "بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما ، ومن أراد أن يصير فيكم عظيما يكون اكم خادما ، ومن

# حواشي الفصل السابع

A. Piganiol: 'Les empereurs Parlent aux esclaves' Romanitas (1) I (1958), 7ff.

## (\*)أوڤيد Ovid :

شاعر رومانى . قدم باكورة أعماله فى ديوانه الصغير المسمى "الفزليات" (Amores) . وأبدع فى كتابه الثانى "البطلات" (Heroides) عدداً من الرسائل التى كتبها على اسان نساء شاعت ماسى غرامياتهن فى عالم الأساطير . ثم ارتقى قسمة الإبداع الشسعسرى فى كستسابه "مسمخ الكائنات" أو "التسعسولات" (Metamorphoses) ويدور حول تغير صور الكائنات الحية وتحولها من شكل الآخر أو من طبيعة الآخرى ، وظل هذا الزاد الضخم من الحكايات منبعا تستقى منه الآداب الغربية فى فنونها المستحدثة . ثم قدم كتابه "فن الهوى" (Ars Amatoria) الذى رأى أن يقدم فيه إلى شباب جيله والأجيال التالية حصيلة خبراته مغلقة بغلاف من خفة الظل والذكاء مازجا بينه وبين الأساطير التاريخية وثقافة عصره .

لمزيد من المعلومات انظر:

Binns, J.W. (ed): Ovid (1973), Frankel, H.: Ovid a poet Between Two Worlds (1945), Galinsky, G.K.: Ovid's Metamorphoses (1975), Otis, B.: Ovid as an Epic Poet (1971).

(المترجمة)

(\*) میناندر Menander

(۲37-۲۶۲ ق.م)

أمير شعراء الملهاة الحديثة ، كان صديقا للفيلسوف أبيقور (فلا عجب أن لمسنا أثرا لفلسفة ابيقور في كوميدياته وهي فلسفة لاتتصل بالاستغراق في الملذات المتاحة بل توحي بمثل أعلى هو التخلص من الألم والإخلاد إلى السكون الذي لايعكره شيء والتزام السكينة حيال المعاناة ، كتب ميناندرأكثر من مئة ملهاة ، ويتجلى أثر يوربيديس في أعماله من حيث أسلوب تناوله للعمل المسرحي فيهبط من عليائه ويجعل جوهر الموضوع مما يجرى على الأرض في الحياة الإنسانية وكان يحب الناس على علاتهم بأخطائهم وحماقاتهم ، الموضوع مما يجرى على الأرض في الحياة الإنسانية وكان يحب الناس على علاتهم بأخطائهم وحماقاتهم ، حاول بطليموس الأول أن يضم ميناندر إلى بلاطه بالإسكندرية ، لكنه أبي أن يبارح أثينا التي قضي فيها عمره كله ومات غرقا في مياه بيريه ، لم تقع البشرية على ملهاة كاملة لميناندر إلا منذ أعوام ، ولم يظفر باهتمام العصر الحديث إلا في القرن التاسع عشر .

لمزيد من المعلومات انظر:

Gomme & Sandbach: Menander, Acommentary (1973), Norwood, G. Greek Comedy (1963), Vellacott, P. (Trans): Menander of Athens (1960), Webster T.B.L.: An Introduction to Menander (1974).

### (المترجمة)

Bultmann: 'Theologisches Worterbuch zum Neuen "Testament" VI, 175ff. (Y)

W. Richter: 'Seneca und die Sklaven' Gymnasium 65 (1958), 206ff., P{. P. (\*) Spranger Historische Untersuchungen zu den Sklavenfiguren des Plautus

und Terenz (Ak. d. Wiss. u. d. Lit., 1960,8), 18ff.

Bomer: I-IV; q.v., indices under 'Humanitat and 'Rom. (1)

Aul. 587ff. Men. 966ff. Rud. 920ff. Pseud. II03ff. (o)

References in Jachmann's article 'fidelis Thesaurus Linguae Latinae VI, 655ff.; (٦) Bauer, article 'fidus ibid. 703ff.

Spranger: op.cit. 27, 29; on Geta, Donatus Ad Ter. Ad. v. 30l comments: (V) mira in servo fides.

E. Frankel, article 'fides' Thesaurus Linguae Latinae VI, 66lff.; R. Heinze: (Λ) Vom Geist des Romertums (Leipzig and Berlin 1939), 25ff.; L. Lombardi: Dalla fides' alla bona fides' (Milan 1961), 4ff., 38ff.

Bomer IV, 166ff, Shtajerman, E. M.: "The Position of Slaves in the Time of (4) the Late Republic" (VDI 1063, 2, 96ff.

P. Jal: La guerre civile a Rome, Etude littéraire et morale (Paris 1963). (1.)

M. Zeller: Die Rolle der unfreien Bevolkerung Roms in den Politischen (۱۱) Kampfen der Burgerkriege (typewritten dissertation, Tubingen 1962); E. M. Shtajerman in her article on slaves and freedmen in the social struggles of the late reublic in VDI 1962, I, 24ff. and particularly 36ff.

Cic: Tusc. 5, 58: 'credebat eorum nemini, sed iis, quos ex familiis loc- (۱۲) upletium servos delegerat, quibus nomen servitutis ipse detraxerat, et quibusdam convenis et feris barbaris corporis custodiam committebat. Cf. K. F. Stroheker: Dionysios I. (Wiesbaden 1958), 42f. I52f. H. Berve: Hidtorische Zeitschrift I77 (1954), I4f.

Josephus: Antiq. 19, 149, Tac.: Ann 15, 58, Suet. Galba 12,2. (۱۲)

Jal: op. cit. 412. (\1)

E. Gabba: Appiano e la storia guerre civili (Florence 1956), 223ff. (10)

P. Jal: op. cit 413. (17)

Dio Cassuis 47, 9-13. (1V)

Jal: op. cit 269 F. (\A)

A. Klotz: 'Zur Literatur der Exempla und zur Epitoma Livii' Hermes 44 (1909),(\1) 198ff.; id Studien zu Valerius Maximus und den Exempla (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie, Phil-Hist. Klasse 1942, 5). Cf. also K. Alewell: Uber das rhetorische Paradeigma (dissertation, Kiel 1913), 44f.

- R. Helm: Valerius Maximus, Seneca und die "Exemplasammlung" Hermes(Y.) 74 (1939). 130ff.; id., article 'Valerius Maximus' RE VIII A, 90ff.
- J. Bayet: 'e suicide mutuel dans la mentaliré des Romains' Année So-(YI) ciologique Sér. 3 (1951), 35ff., particularly 51f.

Plut. Ant. 76, 7f. (YY)

Suet: Nero 49, 3. . (YE)

- (٢٥) أنظر القصل الخامس .
- W. Richter: 'Seneca und die Sklaven' Gymnasium 65 (1958), 196ff. (٢٦)
- F. j. Kuhnen: Seneca und die romische Geschichte (dissertation, Cologne(YV), 1962).
- E. M. Schtajerman: Die Krisis der Sklavenhalterordnung im Westen (۲۸) des romischen Reiches (Berlin 1964), Il2ff.
- E. Turk: Macobius und die Quellen seiner Saturnalien (typewritten dis- (۲۹) sertation, Freiburg 1961), II9f.

- Jeremias, J.: Jerusalem in the Time of Jesus (London, 1969), 110, n.5. (T1)
- Rengstorf, article doulas' Theologisches Wortebuch zum Neuen Testament (TY) II, 264, 268f, 274.
- C. H. Dodd: Gospel and Law (Cambridge 1951), 53. (TT)
- F. C. Grant: The Economic Background of the Gospels (Oxford 1926), 65f.; (TE)
- J. Jeremias: Die Gleichnisse Jesu (Gottingen 1962), 19ff. {= The Parables of Jesus tr. S. H. Hooke (London 1963), 37f.} A. N. Sherwin White: Roman Society and Roman Law in the New Testament (Oxford 1963), 132ff.
- C. H. Dodd: The Parables of the Kingdom (New York 1961), 97. (To)
- J. Jeremais: Jerusalem zur Zeit Jesu 34off. {= Jerusalem in the Time of Je- (٣٦) sus 312ff., 345ff.H. Daniel-Rops: La vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus {= Daily Life in Palestine at the time of Christ: tr. P. O'Brian (London 1962), 172ff.

Rengstorf: op. cit. 270ff.; F. Grant: op. cit. 67; C. H. Dodd: The Parables(TV) 126f.

E. Linnemann: Gleichnisse Jesu (Gottingen 1961) 32ff; E. Kamlah: Die Par- (٣٨) abel vom ungerechten Verwalter (Luk, 16, lff.) im Rahmen der Knechts gleichnisse'

in Abraham unser Vater. Festschrift fur O. Michel (Leiden and Cologne 1963), 284ff.

# (\*) القديس متى :

كان القديس متى من تلاميذ السيد المسيح الاثنى عشر ، وجه إنجيله مخاطبا اليهود ، بادئا بتقديم المسيح فى صورته الإنسانية . وقد أمعن متى فى وصف تجسيد المسيح (أى تلبسه أو حلوله فى جسد) يرمز إليه فى الفن بصورة ملاك أو إنسان مجنح . وقد أخذ فى إنجيله خمسا وأربعين بنوءة من العهد القديم ليدال على صدق تنبؤات الأنبياء بالمسيح ، ويهذا يضمن تصديق اليهودى برسالة يسوع . وكان متى قبل أن يصبح تلميذا من تلاميذ المسيح جابى ضرائب الرومان ، لذا نراه مرة مصوراً يحمل صرة نقود إشارة إلى هذه المهنة ، كما نراه مرة أخرى ممسكا بقلم وثمة ملك بين يديه يحمل محبرة ، وفى هذا وذاك إشارة إلى كتابته الإنجيل ، كما نراه مرة مصوراً إلى جوار بلطة إشارة إلى مقتله .

#### (المترجمة)

### (\*) القديس لوقا:

كان القديس اوقا الإنجيلي واحدا من رسل المسيح ، وكان يسمى لوقا الطبيب إذ كان يشتغل بالطب ، افتتح إنجيله بالحديث عن الكاهن زكريا زوج اليصابات وهو يقدم البخور في مذبح الرب الذي تقدم فيه الذبائح قربانا ، لذا كان رمزه الثور المجنح . كتب لوقا إنجيله باليونانية ليجمع إليه اليونانيين ، وأبرز كل ماهو عاطفي إنساني لدى المسيح ، كما ساق كثرة من أمثلة المسيح تؤكد أن الله للجميع لا لليهود فحسب . وقد كتب أيضا سفر أعمال الرسل ،

#### (المترجمة)

Jeremias, T: The Parables of Jesus 210ff.

# (\*)مثل المدين القاسى :

(٣٩)

"يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده ، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم اليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، وإذ لم يكن له مايوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ماله ويوفي الدين ، فخر العبد وسجد له قائلا : ياسيد تمهل على فأوفيك الجميع ، فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين ، ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه وكان مديونا له بمئة دينار ، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أو فني مالى عليك ، فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل على فأوفيك الجميع . فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين ، فلما رأى العبيد رفقاؤه ماكان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ماجرى . فدعاه حينئذ سيده وقال له أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلى ، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا ، وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ماكان له عليه ، فهكذا أبى السماوي يفعل لكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه ذلاته ، (متى

#### (المترجمة)

# (\*) مثل "الوكيل الظالم":

كان إنسان غنى له وكيل ، فُوشى به إليه بأنه يبدر أمواله فدعاه وقال له ماهذا الذى أسمع عنك ، أعط حساب وكالتك لأنك لاتقدر أن تكون وكيلا بعد ، فقال الوكيل فى نفسه ماذا أفعل ، لأن سيدى يأخذ منى الوكالة ، لست أستطيع أن أتعب وأستحى أن أستعطى ، قد علمت ماذا أفعل حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلونى فى بيوتهم ، فدعا كل واحد من مديونى سيده وقال للأول كم عليك لسيدى ، فقال مئة بث زيت ، فقال

له خذ صكك وأجلس عاجلا واكتب خمسين ، ثم قال لآخر وأنت كم عليك ، فقال مئة كر قمح ، فقال له خذ صكك واكتب ثمانين ، فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمه فعل ، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم ، وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا أفنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية ، الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق ، وإن لم تكونوا أمنا ، في ماهو للغير فمن يعطيكم ماهو لكم " (لوقا ١٠١ / ١٠٠١) .

#### (المترجمة)

Jeremias: Die Gleichnisse Jesu 180ff. (= The Parables of Jesus 18lf.) : Kam- (٤٠) lah : op. cit. 276ff .

# الفصل الثامن

# "هسوذا أنسا أمسة السرب"

المظاهر الاجتماعية لتصوير السيدة مريم العذراء في العصور القديمة في الصباح الباكر وعند الظهيرة وفي المساء تدق الأجراس في أنحاء العالم الكاثوليكي معلنة بدء صلاة البشارة (Angelus)(\*) . وفيها توجه التحية للسيدة مريم ثلاث مرات ، يسبق كل مرة منها بعض الكلمات التي تعلن الخلاص . وأود هنا أن أتناول نظام العبودية في ضوء الجملة الحاسمة التي عبرت بها السيدة مريم عن إخلاصها للرب كما وردت في إنجيل اوقا ، والتي أثرت في الفكر المسيحي خلال القرون الأولى المسيحية : "هو ذا أنا أمة الرب، (Idou doule Kuriou) أو (ecce ancilla Domini) وتعتبر الترجمة الإنجليزية التقليدية للتعبير "doule Kuriou" أو "ancilla domini" بمعنى Hand" "maid of the lord ، ترجمة مضللة ، خاصة أن كلمة "maid" تعنى في الأصل فتاة عذراء ، أي غير متزوجة ، وأصبحت فقط بعد ذلك تعنى خادمة . إن الكلمة الإنجليزية "handmaid" أو "Servant" ، والفرنسية "Servante" والإيطالية "ancella" والألمانية "Magd" تعكس أنواعا من التبعية في مجتمعات لم تعرف العبودية إلا كظاهرة هامشية . وكما تخفف كلمة "خادمة" في اللغات الأوربية الحديثة من صرامة المحتوى الأخلاقي لأمثلة السيد المسيح التي يذكر العبيد فيها(١) ، فإن جملة "أمة الرب" أيضا تحجب المعنى الأساسي لكلمة "أمة" (doule) و(ancilla) سواء في العالم الإغريقي الروماني القديم أو في اسرائيل في تلك الفترة ، وأود هنا أن أحصر اهتمامي في جملة السيدة مريم وفي فرحتها (\*) لأن الرب المخلص، نظر إلى اتضاع أمته (لوقا ١، ٤٨) وفي معنى هذه الكلمات بالتحديد للمسيحيين واليهود الوثنيين في الفترة من القديس لوقا إلى القديس جيروم ، وسوف أتجاهل بعض الأسئلة الأخرى رغم أهميتها بالنسبة لتطور العقيدة بشكل عام ولتاريخ عبادة السيدة مريم العذراء بشكل خاص والتي سادت في الفكر اللاهوتي مثل مفهوم الروح القدس ، الزواج المقدس ، الأم الطاهرة العذراء ، والميلاد الإلهي ، فقد ظهرت كتب ضخمة مكرسة تماما لمناقشة تلك المفاهيم ،

كما ظهر علم خاص بالسيدة مريم يسمى "Mariolegy" . ولكن مقولة "أمة الرب" ، ضعتها وفقرها وارتباطها بالعبيد والفقراء ، لم تلق أي اهتمام تقريبا (٢) .

ونجد في الإصحاح الأول والثاني من إنجيل لوقا قصة بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء بميلاد المسيح ، وزيارة اليصابات لها وردها على تحيتها بما يعرف بنشيد تمجيد الرب (Magnificat) (\*) ولقد وضح العلم أن قصة ميلاد المسيح وطفولته ظهرت في مجتمع يهودي - مسيحي ، والموضوع الأساسي في الرواية هو بداية خلاص إسرائيل ، التي تحول أبناؤها إلى اتباع السيد المسيح ، وهو مايتفق تماما مع الرأي اليهودي القائل بان لغة هذين الإصحاحين ومفرداتهما تشبه تماما نسخة الترجمة السبعينية للعهد القديم (\*) ، ويمكننا أن نعتبر قصة ميلاد صموئيل (صموئيل الأول المسبعينية للعهد القديم (۱۳) هي النماذج الأدبية التي قامت عليها حكاية اوقا الأصلة . (۳)

فإن أنا (Anna)، أم صموبًيل، تبدو سيدة مثالية نموذجية خاصة عندما تبدأ قسمها في حضور الرب بقولها: "إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك (صموبيل الأول ، ، ، )، وعندما تشكر الرب بقولها: "لتجد جاريتك نعمة في عينيك" (صموبئيل الأول ، ، ، ، )، وتشبه صلاتها التي تمدح بها الرب بعد تقديم ابنها إلى المعبد نشيد العذراء لتمجيد الرب ، سواء في المصطلحات العامة أو في التعبير عن شكر الرب على المعروف الذي أسبغه على أولئك الذين تصرفوا وفقا لمشيئته ، وخاصة في تمجيد قوة الرب في الإطراء أو في التحقير . تقول أنا : "الرب يفقر ويغني . يضع ويرفع . يقيم المسكين من التراب . يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد" (صموبئيل الأول ٢ ، ٧ ومايليه) وتبدو كلمات السيدة مريم صدى لتلك الكلمات إذ تقول : "صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلويهم . أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين" (لوقا ١ . ٥ ، ٥ ، ) ففي كلتا المالتين ، فإن أمة الرب التي نالت تشريفه تقرن شكرها بتأكيد أن الأتقياء الذين يخشون الرب يحيهم الرب ، بينما يُطرد اعداؤهم الأقوياء إلى البرية ، كما أن المتواضع والفقير ينال يحيهم الرب ، بينما يُطرد اعداؤهم الأقوياء إلى البرية ، كما أن المتواضع والفقير ينال الإطراء . لقد ارتبطت الأمال الدينية والسياسية في الفكر اللاهوتي بطريقة لافكاك منها ، وهي تدور حول نعمة الرب وقلب النظام الاجتماعي .

وبما أننا قد رأينا بالفعل أن الموضوعات الدينية الأساسية والموتيفات الأدبية فى رواية لوقا حول طفولة السيد المسيح ترجع بشكل واضح للعهد القديم ، فسوف يكون منطقيا أن نتتبع بعض المفاهيم التى تهمنا هنا – مثل العبودية ، الفقر ، التواضع – فى تطورها التاريخي منذ إسرائيل القديمة إلى شعب الله المختار . وتفيد التعبيرات اللغوية اليونانية التى استخدمت فى الترجمة السبعينية فى الربط بين مجتمعى إسرائيل القديمة والحديثة أكثر من المفردات العبرية .

ففي العهد القديم ، نجد أن مجموعة الكلمات المشتقة من كلمة عبد (doulos) تصف أساسا الخدم من غير الأحرار، أي أولئك الذين كانوا في حالة عبودية، وكان يطلق عليهم في العبرية لفظ "ebed" أو "Sifha" أو "ama" ، بالرغم من أن المواطن الحر قد يُلقى بنفسه تحت أقدام الملك قائلا: "هأنذا عبدك" (صموئيل الثاني ٩، ٦)(١) كما أصبح الخضوع لله وخدمة يهوا (Jahweh) يوصف بأنه عبودية بالمعنى المجازي للكلمة ،سواء كانت تسمية "خادم الرب" تطلق على شعب إسرائيل كله أو على جزء منه فقط (٥) وكان من خصائص العلاقة بين العبد والسيد في الفكر اليهودي أن يهوا لم يكن مجرد ملك ، ولكنه كان حامي الناس وحامي الأتقياء ، ويظهر السيد والعبد في حالة تقارب إنساني لصيقه، بل لقد كانا بالفعل متحدان ومتلازمان. ويصدق هذا بصفة خاصة على فترات كثيرة من معاناة اسرائيل ، وهو لصالح المقهورين والجزء المستغل من السكان بصفة خاصة . وإذا أخذنا العلاقة بين السيد والعبد على أنها تشير إلى استعداد الرب لمساعدة شعبه ، فسوف نفهم كيف تمكن الرسل من استخدام فكرة وجود علاقة حب بين الرب وشعبه ، واستخدام كلمة العبودية لوصف الرابطة بين إسرائيل ويهوا. ومرة أخرى ، في هذه الصورة لإسرائيل وسايون (Sion) كعروس أو زوج للرب ، نجد أن الفتاة المهجورة والفقيرة هي التي يتم اختيارها بالتحديد. وفي نشيد الإنشاد ، الذي يعالج بطريقة غامضة ورائعة موضوع العروس ، نجد أن راعية من البرية هي التي يتم تزيينها بالمجوهرات وتذهب وهي مهندمة بشكل رائع (٦٠)

وتكتسب فكرة قرب يهوا من الفقير والمقهور معنى جديدا فى فترات الحكم الأجنبى وفى المنفى . فحين يغزو البلد أعداء مخيفون وحين تزداد حدة التناقضات الاجتماعية ، يبحث الناس عن الخلاص مع الرب الذى يشعر بالغيرة من القوة الأرضية والذى يتجه إلى من يحتاجونه وخاصة الفقراء المخلصين . "لأنك كنت حصنا للمسكين حصنا

للبائس في ضيقه ملجاً من السيل ظلا من الحر" (أشعياء ٤٠٢٥) وكان من نتيجة الثقة في هذا الرب الذي يقدر الفقير التقى والذي فرض المعاناة الربانية ، أن تطورت فكرة عبد الرب لتتحول إلى شخصية المسيح المخلص المبجلة ، كما تظهر عند أشعياء ، والذي أخذ على عاتقه خطايا الجميع وأعاد من خلال معاناته تصالح إسرائيل مع الرب(٧) ففي المزامير ، يخاطب يهوا على أنه الرب الذي يرفع الوضيع وينزل المغرور ، بحيث أصبح الفقر أساس الثقة الكاملة في الرب واعتبر أن مجتمع الفقراء له مهمة محددة من قبل السماء . ويرتبط بفهمنا لنشيد العذراء لتمجيد الرب (Magnificat) أن الكلمة العبرية التي استخدمت لوصف هؤلاء الفقراء هي كلمة (anawin)، ولكنها نقلت في الترجمة السبعينية بكلمات متعددة مثل Tapeinos ptochos, Penes, Praus وهو مايوحي بان الفقر في المزامير (Psalms) لم يكن مجرد احتياج مادي ولكنه تقبل ورع لاحتياج المرء لوضع ثقته في الرب ، مثلما يثبت "عبد الرب" ولائه الكامل الرب من خلال تواضعه ، لقد تحول سلوك الفقير والوضيع الديني إلى رقة وتواضع . وأصبح لكلمة "فقير" (Ptochos و Tapeinos) معانى إيجابية في الفكر الهللينستي اليهودي وهو الأمر الذي يناقض تماما استخدامها اللغوى في العالم الهللينستي الوثني: فبينما يشبع الأغنياء احتياجاتهم، يكون الفقراء على صلة بالرب. لذلك إختار رجال الدين اليهود حياة الفقر بمحض إرادتهم ، ورغم الروحانية التي أسبغت على حياة الفقر والوحدة ، فإن فكرة حث الفقراء ، باعتبارهم أدنى الطبقات الاجتماعية ، للإعتراض على الظلم المرتبط بالقهر لم يتم نسيانها بشكل كامل ابدا (٨).

وهكذا يمكننا أن نفهم الكلمات الغامضة التى ترحب بها السيدة مريم برسالة الملاك والتى تمجد بها الرب فى نشيدها فى ضوء الأفكار اليهودية حول التقوى ومزايا الفقر . فهى ، أمة الرب" تعترف بخضوعها وتعلن طاعتها وإخلاصها بنفس الطريقة التى سبق وخضعت بها إبنة سايون لأوامر الرب . إن حقيقة أن الرب تذكر أمته فى اتضاعها "تعنى بداية النهاية : فسرعان مايتفرق المغرور ويطاح بالملوك بينما يمبد الفقراء والقديسون . ولكن قصة لوقا لاتنس أن ولاء السيدة مريم وورعها قد ارتبطا بفقر حقيقى (رغم أنها تنحدر من نسل ديفيد)، فقريان التطهير الذى قدمته كان يتكون من "زوج يمام أو فرخى حمام (لوقا ٢٤،٢) وهو قربان الفقراء . وكما يتضح بشكل جلى فى رواية لوقا عن طفولة المسيح فإن سبب رضا الرب كان فضيلة الطاعة

والتواضع ، ومن ناحية أخرى فقد تبرأ الرب بشكل مؤكد من الغرور والجبروت والثروة . كما يكشف وصف ميلاد المسيح (\*) في بيت لحم أيضا عن فقر السيدة مريم (لوقا ٢٠٧٧) وبالفعل فإن من خصائص هذا الإنجيل التأكيد اللاهوتي على الفقر (١٩) ، الذي ارتبط مرة أخرى بالولاء والتقوى في الموعظة فوق الجبل (\*) (لوقا ٢٠٠٢) . وفي العديد من الأحاديث والأمثلة (ليس فقط في إنجيل لوقا) يتحدث الرب عن حياة الفقراء : العبد الأجير ، المزارع والمرأة المعدمة . وفي العديد من الأمثال يوصف العبيد بأنهم أذلاء ومحتقرين ويفتقرون كافة الحقوق القانونية ، فهكذا كانوا يبدون للعالم اليهودي ولجيرانهم ولكن ، وبالتحديد بسبب تبعية العبد للسيد ، أصبح العبد رمزا للإنسان في تعاملاته مع الرب : فالعبد يستحق الخلاص ، بسبب إخلاصه التام وحبه لجيرانه وولائه (١٠٠) . وفي إعلان الخلاص تعطى مفاهيم العبد والسيد ، الفقير والغنى ظلالا دينية ، ولكن لايمكن تجاهل حقيقة أن هذه الرسالة موجهة أساساً للمحتاجين والمقهورين الذين فتحوا قلوبهم للرب ، بينما وجد الأغنياء والأقوياء أنفسهم مطرودين .

إن مجرد وجود العبيد والفقراء في تلك المقارنات يعطيهم مكانة خاصة . فعندما يصبح العبد صورة الإنسان الذي كرس نفسه للرب ، فإن تلك الصورة تكتسب حياة ومعنى في عقول كل من يسمعها . فإذا وصف الملك بأنه راعى الشعب ، فإن بعض المهابة الملكية تنعكس على مفهوم الراعى ، الذي تقوم المقارنة على رعايته لقطيعه . وإذا كانت الفضيلة توصف بأنها سلاح الرب ، فسوف تنال الأسلحة قيمة أكبر . ولايكاد يوجد مثال للوجود المستقل لصورة من هذا النوع أفضل من المعنى الذي اعطاه يوجد مثال للوجود المستقل لصورة من هذا النوع أفضل من المعنى الذي اعطاه القديس بولس (Paul) لفكرة العبد في مذهب تجسد الرب وخلاص الإنسان . وسوف أكتفى بذكر التفسيرات اللاهوتية المقبولة ، حيث إننا نناقش هنا صورة "أمة الرب" في الفكر المسيحي المبكر . يصف القديس بولس السيد المسيح" الذي إذ كان في صورة في شبه الناس . وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب" (١١٠) فبتجريد نفسه من طبيعته ، يضع الرب على تلاميذه واجب إنكار الذات في سبيل الجماعة ، والتواضع والأدب والرقة والخضوع ، وهذه الصفات لم يكن العالم القديم يعتبرها فضائل (١١٠) . لقد سميت خدمة الرب عبودية (douloueuin) ويشير القديم يعتبرها فضائل (١١٠) . لقد سميت خدمة الرب عبودية (doulos Christou) ويشير القديس بولس إلى نفسه باسم "عبد المسيح" (doulos Christou) أو "عبد الرب"

(doulos Kuriou) (رسالة بولس الرسول إلى أهل روميه ١ ، ١ الرسالة الثانية إلى تيموتاوس ٢ ، ٢٤) وأصبحت كلمة عبد (doulos) هي الكلمة التي يستخدمها المسيحي ليصف نفسه وهو مايتناقض تماما مع استخدام العالم اليهودي المعاصر الذي لم يصف قادته أنفسهم أبداً بأنهم "عبيد الرب" . إن هؤلاء الذين يخدمون الرب يخدمون المجتمع في الوقت نفسه ولذلك وصف عملهم بأنه عبودية (diakonein أو douleuein)(۱۲۰) . وبالنسبة لوجهة نظر القديس بولس ، يعتبر أمرا أساسيا أن نشعر بأن الخضوع للرب والإخلاص له هو الذي يحررنا من نير العهد القديم ويسمح لنا أن نصبح بحق أبناء الرب (رسالة القديس بولس إلى أهل جلاتية ٢١.٣-٢٥ ، رسالة القديس بولس إلى أهل روميه ١٥٠٨) . ومن ثم ، فإن مجموعة الكلمات المشتقة من كلمة عبد (doulos) تكتسب معنى جديدا في المجتمع المسيحي دون أن تفقد معناها الأصلى . فهي في الأساس تصف مكانة العبد في المجتمع المدنى ، ولكنها تطلق أيضا على خدمة الرب وخدمة المجتمع ، فالعبد باعتباره ابنا الرب يقف بجانب المواطن الحر كأخ له ، وهو مثله ، يصبح عبدا للرب (doulos Theou) . ولقد انتقلت هذه الخبرات الدينية ومفرداتها إلى العالم المتحدث باللاتينية . ويمكن أن نستخلص من تاريخ بليني (Pliny) عن فترة تعذيب المسيحيين أن المسيحيات اللائي كن يقمن بخدمة المجتمع المسيحي ، كان يطلق عليهن لفظ "إماء الرب" او إماء المسيح (ancillae Christi) .

ولنحاول أن نلقى نظرة عن قرب على معنى "أمة الرب" والخدمة المقدسة والفقر المقدس المرتبطان بهذه الشخصية في عصر مابعد الرسل . فمئذ ذلك الوقت وصاعدا تطورت أفكار المسيحيين عن "سيدتنا العذراء" كرد فعل ضد اعتراضات اليهود والوثنيين وانتقاداتهم . واستخدم حاخامات اليهود لفظ "أمة الرب" الدلالة على إسرائيل نفسها وللإشارة إلى أبطال اليهود في الماضي ، ولكنهم استبعنوا اليسوع ومريم من هذه المجموعة ففي الكومران (Qumran) وفي حلقات اليهود كان الناس يسمون أنفسهم "المتواضعين" وكان التواضع محل تقدير كبير في أدب الحاخامات أيضا (١٤٠) . ولكنهم لم يعتبروا المسيح واحدا من أولئك "الذين ولدوا من الروح" ولم يكن من المكن أن يقارنوا بين السيدة مريم والسيدة أنا ، وهو مايوحي بأن الحاخامات ، حتى وقت الرسل ، كانوا يجدون عيبا في وضع المسيح الاجتماعي المتدني وفي فقر السيدة مريم ،

الهجوم اليهودى ، تساعل بعض الأفراد المسيحيين أيضا عما إذا كان يليق بابن الرب أن يتخذ هيئة عبد ، وهذا ماتوحي به مناقشة هيرماس (Hermas) المفصلة لهذا السؤال في كتابه "الراعي" (Shepherd) (ه. ه ومايليه)(١٦) أما الهجوم الوثني على مبدأ تجسد الرب في مريم العذراء فكان من نوع مختلف تماما ولكنه تمتع بنفس القدر من الأهمية ، فبالنسبة للإغريق والرومان كان مصطلح doule Kuriou أو ancilla domini من الوهلة الأولى لايعنى سوى أن هذه هي الطريقة الشائعة للإشارة إلى أمة أي سيد من السادة ، وخاصة الأمة في العصر الإمبراطوري (١٧) . ولكن ألم يكن هناك خطر عندما يسمع الوثني ، في تعامله مع المسيحيين ، أو عندما يقرأ مصطلح "أمة السيد" (Ancilla domini) للمرة الأولى أن يعتقد أنه يعنى الأمة التي يحبها سيدها والتي تكسب حريتها لأنها محظيته – وهي علاقة كانت شائعة للغاية واستمرت موجودة في المجتمع حتى بعد المسيحية (١٨). وربما يتذكر أيضًا "العبيد المقدسين" الذين كانوا يقومون بالخدمة الدينية في بعض المجتمعات وكانوا من الأحرار والعبيد (١٩) وعلى أية حال ، فلا بد أنه سمع عن أمثلة لبعض العلاقات العاطفية بين الآلهة والبشر وذلك من كنز الأساطير الزاخر ومن الملاحم والقصص التاريخية (٢٠). ولكنه بلاشك سوف يندهش من مكانة العروس الوضيعة - تلك العروس التي اختارها الرب في أنساب الآلهة المسيحية . وسوف يعتقد أن هذه الوضاعة قد امتدت إلى من يعبدون المسيح أنفسهم ، الذين كانوا يركعون على ركبهم بطريقة مهينة للغاية ويلبسون الأسمال ويغطون أنفسهم بالطين. (أوريجن : ضد كيلسوس ٢ . ١٥) .

ولاحاجة بنا التخمين فيما يتعلق بهذا الأمر . فنحن نعرف اعتراضات اليهود الوثنيين على قصة الميلاد من ردود المدافعين المسيحيين ومن دارسى القرن الثانى والثالث وخاصة من جوستين مارتير (Justin Martyr) "محاورة مع تريفون اليهودي" ، ومن اوريجن "ضد كيلسوس" . ويشير جوستين للحقد الذي كان اليهود يشعرون به تجاه المسيحية ، ويلوم كبار الكهنة ومعلمي الشعب اليهودي ويحملهم مسئولية الإساءة إلى اسم المسيح عبر "العالم كله" .. (محاورة مع تريفون ١٩٤٢ ، ٢ ، ١١٧ ، ٣) وتنبع حجج تريفون من إحساسه بأنه ، كيهودي ، أسمى من المسيحيين المارقين . يقول تريفون "إن هذا المسمى بالمسيح جاء إلى الدنيا بلا شرف ولاعظمة (adoxos نجب موقارن قصة الإنجيل حول ميلاد المسيح بالأساطير الإغريقية : فقد أنجب

زيوس برسييوس من داناي (Danae)(\*) ، وأنجب ديونيسوس من سيميلي (Semele)(\*) وأنجب هراكليس من الكمينا (Alcmena)(\*) . وبكل الإيمان يجيب جوستين معترفا بغياب الشرف والجمال والشهرة في قصة ميلاد الرب ، ولكنه يعتقد أن هذا التحقير كان أساسيا تماما ، ولكنه ينطبق فقط على الظهور الأول الذي سيتبعه ظهور ثان يحيط به المجد (١٢١ ، ٣) وهو يصف الأساطير الإغريقية بأنها صور كاريكاتيرية لتجسد المسيح ، وهو تشويه نشره الشيطان بين الإغريق قبل هذه الحادثة (٦٩ ، ١-٣، ٧٠ ، ٥) وفي دفاعه الأول ، أدرك جوستين بالفعل وجود بعض الملامح المشتركة بين أصل المسيح من كلمة (logos) وبين الأساطير الإغريقية ، ولكنه يؤكد أن مريم قد أنجبت وهي عذراء ، واستنكر بشدة تسلية الآلهة الإغريق اللا أخلاقية (٢١) (الدفاع ٢٠, ٢١, ٢٢, ٢٢) ويقول أخيرا إن إنجيل المسيح قد أعاد المساواة بين الأحرار والعبيد، وانه كان يدعو البشر من كل جنس، سواء كانوا أحرارا أم عبيدا، إلى الخالاص . (حوار مع تريفون ١٣٤ ، ٤ ، ١٣٩ ، ٤ ومايليه) ويعد هذا ملمحا أساسيا لتفسير جوستين لوضاعة الظهور الأول للمسيح . وتوحى هذه الدعوة الدينية بالمساواة السياسية ، فالبشر جميعا أخوة كما خلقتهم الطبيعة (٦,١٣٤) ويؤكد أن المجتمع المسيحي قد نبذ الملكية وجعل الملكية جماعية وساعد المحتاجين (الدفاع ١٤،١ ومايلية ، ٦٧) .

ويجب أن نتعامل مع الاعتراضات التي وضعها جوستين على لسان تريفون على أنها حقائق تاريخية وأنها أستخدمت بالفعل في المناقشات بين اليهود والمسيحيين . ورغم الحرية الكبيرة التي تمتع بها الكتاب القدامي عند تقديمهم شخصيات تاريخية معينة في كتاباتهم (٢٢) ، فمن المكن أن نثق في مضمون الكلام الذي ينسب إليهم بشكل عام . وهو ماينطبق بالتأكيد على الكتاب موضع اهتمامنا هنا . ومن ثم فإن اوريجون يعطينا عددا من انتقادات اليهود الوثنيين لوضاعة مكانة المسيح وأمه ، بينما توضح ربود الفلاسفة المسيحيين أن فضيلة التواضع والإحسان ، كانت مرحلة لابد منها على الطريق نحو الكمال . ويسخر اليهودي عند كيلسوس من ميلاد العذراء ويذكر بعض الأساطير الإغريقية عن ميلاد داناي (Danae) وميلانيبي (Melanippe) وأوجى (Auge) وانتيوبي (Antiope)\*

المسيح وطفولته التى ظهرت قبل ذلك في الدوائر اليهودية واستمرت في الانتشار فترة طويلة . وطبقا لهذه الروايات ، كان يقال إن المسيح ابن عاملة فقيرة من قرية يهودية ، وبعد طلاقها من زوجها لخيانتها ، وضعت السيح سرا إذ كانت تهيم على وجهها في خزى . وفي هذه الحالة من الفقر ، ذهب المسيح إلى مصر عاملا أجيرا ، وشغل نفسه هناك بتعلم السحر المصرى قبل أن يعود ويعلن ألهويته على الملأ بمساعدة قدراته السحرية (ضد كيلسوس ۲۹.۱) ويحدد اليهودي جنديا يسمى بانثيرا (Panthera) على أنه الزاني (٢ , ٣٢ ومايليه) . ويقبل كيلسوس الوثني هذه القصة ويصل إلى نتيجة مؤداها أن هذا الموقف لايمكن أن يخلق إلها (٦٩.١) ويرفض كيلسوس الإيمان بأن هذا يمكن أن يكون مولد إله ، على أساس أن أم المسيح لم تكن تنتمي لنوى الأملاك ولا من عائلة نبيلة ، وعندما طلقت لم يساعدها أحد "لأن مامن أحد كان يعرفها ، ولاحتى الجيران" (٣٩.٣٧.١) ويظهر الفقر والخزى مرة أخرى ، عندما نسمع أن المسيح في شبابه كان يتجول في بؤس وفاقة في صحبه جامعي الضرائب الفاسدين وأصحاب القوارب ، وأنه كان يسد رمقه بالكاد (١ . ٦١ ومايليه) ولقد وجدت بعض الملامح الأساسية لهذه الصورة المزرية عن المسيح وأمه طريقها إلى التلمود. حيث يظهر المسيح كإبن غير شرعى لسيدة متزوجة ، ابن بانثيرا ومريم التي كانت تكسب قوتها من تصفيف الشعر (٢٣).

لقد رأى كيلسوس بوضوح أن الأساطير الإغريقية هى أساس الاعتقاد المسيحى بفكرة ولادة العذراء ، ولكنه يرفض هذا التقليد المسيحى على أساس أنه لايليق بروح إلهية أن ترتبط بهذه المرأة العادية الفقيرة . وتستحق حجج اوريجن أن ننظر اليها بالتفصيل (٢٤) وهو يقبل فكرة وجود تشابه بين أهداف هذه الأساطير الاغريقية والاعتقاد المسيحى بميلاد العذراء ، طالما أن هدف هذه الأساطير هو تفسير الأصل الإلهى لروح إلهية محددة ، مثل قصة ميلاد أفلاطون من زواج ابوالو وامفكتيونى (Anphictione) وهى مازالت عذراء (٢٠ / ٣٧) وبعد ذلك ذكر القديس جيرم (-St. Je) هذه الفكرة في بإشارته إلى أفلاطون وبوذا (Buddha) ولاتوجد لدى أوريجن أية نية للاستخفاف بقيمة الانحدار من عائلة نبيلة أو من مدينة مشهورة. ولكن أوريجن أية نية للاستخفاف بقيمة الانحدار من عائلة نبيلة أو من مدينة مشهورة. ولكن أوريجن أية نية المسيح قد أتى من قرية لاتنتمى حتى للعالم الإغريقي ، ومن أناس غير مميزين وكان ابن امرأة عاملة ، ورغم ذلك الهم كل العالم برسالته ونال الاحترام بسبب حكمته

ومقدرته على القيادة ، فلابد أن أصله كان معجزا ، حيث إن الروح تختار مكانا تحل فيه يتناسب مع قيمتها كما قال فيثاغورس وأفلاطون إمبيبوكليس . إن علاقة الزنا ان تنتج سوى إنسانا غبيا ومضراً . ويدافع اوريجن عن شجرة عائلة المسيح ، حتى اذا كان من الصعب إثبات انحدارها من نسل الملك ديڤيد بوضوح من الإنجيل (٢٥) ويناقض أوريجن كيلسوس في أنه يعتبر إدراك أم المسيح لنسبها من عدمه أمرا غير ذي صلة بالموضوع . ويعارض اعتقاد كيلسوس بأن الفقير يجب أن ينحدر من أسلاف فقراء أو أن الملوك لاينحدرون سوى من أصول ملكية !! حيث يتضح – حتى في وقتنا الحالي – أن بعض الأغنياء قد ينحدرون من أناس أكثر فقرا حتى من مريم بينما بعض الذين ينحدرون من أصول وضيعة للغاية قد يصبحون قادة أو حتى ملوكا (ضد كيلسوس ٢٠٢) .

وفي كتاباته أكد اوريجن بشدة على فقر السيدة مريم ، ولكن وكما سيتضح من بعض الأمثلة القليلة ، فإن هذا المسيحى الأفلاطوني لم يربط بين فقر المسيح وأمه وأية أفكار اجتماعية معارضة ، فما بالك بالثورة !! ولكن ماحدث كان في الحقيقة هو أن المسيح اختار الفقر عن عمد . لقد أصبح الفقر جزءاً من تكوين الروح وأصبح عنصرا مهما للخلاص . لقد تقبل إلهنا الفقر الإنساني كجزء من العملية التي منح بها نفسه لنا ، وهذا هو سبب اختياره لأم فقيرة ، وسبب اختياره لأن يولد في مدينة بيت لحم الفقيرة، (٢٦) فإذا ماارتبط الفقر بالاقتناع الديني فإنه يصبح فضيلة إنسانية هامة تسعد الرب ، وفي تعليقة على نشيد تمجيد الرب ، يفسر اوريجن جملة مريم "إن الرب المخلص نظر إلى اتضاع أمته"، وهو يذكرنا بكلمات المسيح التي تقول "فلتتعلموا مني، إن قلبي رقيق ومتواضع ، فهو يضبع هذه الفيضيلة مباشرة بعض الفضائل الجوهرية مثل العدل والاعتدال والشجاعة والحكمة ، وهو لايستخدم هنا كلمة "Tapeinophrosune" التي كانت شائعة زمن الرسل للتعبير عن فضيلة التواضع ، ولكنه ، بدلا من ذلك ، يحددها بلغة فلسفية ، فهي التحرر من الغطرسة (atuphia) والإعتدال (metriates) (٢٧) . وإذا مانظرنا إلى فضيلة التواضع في ضوء هذه المصطلحات، فإنه يصبح خطوة على طريق الكمال ، وهو لهذا السبب تحديدا يصبح سببا لكي يعلى الرب من شأن شِخص ما :(٢٨)

Prima exaltationis occasio apud deum

وتكتمل صورة مريم التى تكافح من أجل الوصول للكمال الروحى بما ينسبه اوريجن اليها من معرفة بالقانون والتفكير اليومى في أعمال الرسل، إن الاستغراق في الكتابات المقدسة تجعل الفرد قريبا من المعرفة (gnosis) المسيحية (٢٩).

إن موضوع تفكير مريم في الكتاب المقدس موضوع جديد ، وهو متأثر بصورة مريم التي زارها الملاك جبرائيل بينما كانت تقرأ . ولكن قبل أن ننطرق إلى التطور الذي لحق بصورة الخدمة والفقر التي ارتبطت بالسيدة العذراء عند آباء الكنيسة ، يجب أن نوضح بعض المصادر الأخرى التي أثرت في صورة مريم القديمة . فقد أصبحت الديانة الشعبية في مرحلة مبكرة للغاية ، عنصرا خلاقا في عبادة السيدة العذراء مثلها مثل آراء علماء اللاهوت . فالأناجيل التي تحكي طفولة المسيح تهتم بالزخرفة الخيالية التي تزين حكاية لوقا أكثر من اهتمامها بتوضيح بعض المسائل الدينية . فقد أصبحت مريم ويوسف بالفعل شخصيات رئيسية ، وتسللت قصص أنباء الألهة الوثنيين وحكايات الطفل الخارق إلى القصة المسيحية فقط لكي تؤثر على طريقة تصوير مريم وابنها (\*\*) وثبت أن رسالة يعقوب كان لها تأثير كبير في هذا المجال بصفة خاصة وبالإضافة إلى بعض الملامح التي تم اقتباسها (وقد أسيء فهمها) من العهد القديم ومن الأناجيل ، كانت توجد موضوعات من القصص الخيالية القديمة ومفاهيم موجودة في المعتقدات الدينية المتعارضة في نلك الفترة (\*\*\*) . ومن خصائص تطور صورة السيدة مريم التي نحاول أن نتتبعها أنها تظهر نشوانة في وجود الإله تطور صورة السيدة مريم التي نحاول أن نتتبعها أنها تظهر نشوانة في وجود الإله والبشر ، لقد انتهت ذكري فقرها .

إن القول بأن والدى مريم كانا لاينتميان للفقراء كان الهدف منه رفع قدرها . فقد كان والدها غنيا ، وكانت الإماء تخدم أمها . فبعد فترة عقم طويلة ، عندما تسمع أنا من الملاك أنها سوف تحمل وبلد طفلا ، فانها بعد على الفور بتقديم الطفل قربانا للإله . وفي عامها الثالث يتم إحضار مريم إلى المعبد حيث تعيش إلى أن تكبر . ويذكرنا ذلك بتقديم صموئيل وهو طفل قربانا للرب (صموئيل الأول ١٠١١) ولكن من الغريب أن الذي يُقدم ليقوم بالخدمة في المعبد صبية بدلاً من صبى . ومما لاشك فيه أنه في السرائيل القديمة كان من المفضل أن تقوم النساء بالخدمة في المعابد ، ولكن منذ الخروج لم يعد للنساء أي دور في الشعائر الدينية (٢٢١) لقد كانت نشأة مريم في المعبد وبعلمها على يد الكهنة فكرة غريبة تماما بالنسبة لآباء الكنيسة ونادراً مايذكرونها .

ولكن في القصة المصرية الشعبية ، "قصة يوسف النجار" تظهر مريم كخادمة في المعبد ، ومن المحتمل تماما أن من كتب إنجيل يعقوب الأول ، والذي كان من المحتمل أنه كان له معارف سكندريون ، قد تأثر بعادة المصريين في إهداء الفتاة إلى الربة إيزيس إلى أن يحين موعد زواجها (٣٣) . كما يجب علينا أن نأخذ القصص الأصلية غير المستمدة من الإنجيل في الاعتبار، عندما يخبرنا الراوى أنها كانت تقوم بغزل بعض أجزاء من ستارة المعبد عندما تزوجت يوسف وهي في سن الحادية عشر (١٠-١٠) ويأتي عيد البشارة وهي تقوم بالخدمة في المعبد ، وبينما هي تجلب الماء من البئر، تسمع صوبًا غريبًا وعندما تعود إلى البيت يظهر لها الملاك وهي تقوم بالغزل. وتتلقى تحيته وتتقبل رسالته ، وتعلن أنها "أمة الرب" (١١) . وهنا تلتقي العناصر الإنجيلية مع العناصر الأجنبية . فريما تذكر الراوي بشكل غامض -- قصة ريبيكا (Rebecca) وهي بجوار البئر وربما سمع أن النساء في أثينا تقوم بغزل عباءة جديدة الربة أثينا كل عام (٢٤٦) . ولكن مايبس كاتجاه أصيل تماما الإعلاء شأن مريم هو أننا نجدها تقوم بالغزل وتجلب المياه ، أي أنها كانت تقوم بمهام العبيد وفقا لوجهة النظر السائدة أنذاك ، كما ذُكرت بعض الأعمال الشاقة الأخرى مثل التنظيف وطحن الحبوب . ولكن لأنها كانت تعمل في المعبد ، وبسبب المعجزة التي حدثت لها أثناء عملها فقد اعتبر أن عملها مكرس للإله ، ومنذ القرن الخامس الميلادي أوضحت الفنون أن السيدة مريم قد رفعت من شأن الأعمال التي يقوم بها العبيد . ففي قطعة موازييك موجودة على قوس النصر في روما ، تظهر السيدة مريم كأميرة تقوم بغزل ستارة المعبد ، وفي نحت على العاج موجود في خزانة الكاتدرائية في ميلانو، تحدث البشارة (Annunciation) لفتاة تحمل الماء (٣٥) . ويعتبر كتاب القديس جيمس (St. James) خطوة حاسمة نحو تمجيد الأم وطفلها، حتى أننا نستطيع أن نفهم بشكل أفضل لماذا يختلف عن قصة لوقا من حيث المعلومات التي يقدمها عن مكان الميلاد ، ولأول مرة يذكر الكهف كمكان يجد فيه المسافرون المؤى (١٧ ومايليه) ، ليس لارتباطه بالفقر ، ولكنه يذكر كمكان ملىء بالنور ، أي كمكان ملائم لحدوث سلسلة من المعجزات .

ولنعد الآن إلى آباء الكنيسة ولنحاول أن نستعرض ما قالوه عن السيدة مريم محتفظين في عقولنا بفكرة "أمة الرب" والأم الفقيرة ، وتوجهها المستمر للفقراء . لقد كان من المستحيل نسيان حقيقة فقر المسيح وأمه تماما في الكتابات البطريركية ،

بسبب فكرة تضحية المسيح بنفسه والتى أصبحت عقيدة عند القديس بواس وارتباط ذلك بوضاعة الظهور الأول المسيح الذى وجدناه عند اوريجن وجوستين. يقول تيرتوليان (Tertullian) انه كان فقيرا لدرجة أنه لم يكن يملك حمارا حتى عند دخوله القدس، ولم يهتم الدارسون المسيحيون منذ القرن الثانى وحتى القرن الخامس بإعادة تصوير حياة المسيح من الناحية التاريخية ولكنهم اهتموا في صراعهم مع الوثنية والغنوصية (\*) بمبدأ الخلاص من أجل تدعيم المجتمع المسيحى الذى تزايد إقبال رجال الطبقات العليا عليه، وهكذا بدأت صورة السيده العذراء تدفع موضوع الفقر وايحاحه الدينية إلى خلفية الصورة أكثر فأكثر، واستمر ذلك الاتجاه كقوة دافعة من تحت السطح ولكن ظهرت أهميته مرة أخرى فيما بعد حينما اختار بعض الشراح والوعاظ المسيحيون حياة الفقر بإرادتهم وارتبطوا بحركة التقشف والزهد.

ففي إطار خطة الخلاص الإلهية والمثال النموذجي لتحقيق الفضيلة المسيحية لعبت دعوة السيدة مريم دورا مهما في التفكير اللاهوتي منذ جوستين وحتى كيريل (Cyril) السكندري وهو مايتضح من الدراسات الحديثة لأعمال آباء الكنيسة . يقول ايرينايوس (Irenaeus) إن طاعة السيدة مريم مكنتها من إيقاف دائرة الشر التي بدأت بحواء ومن ثم أصبحت وسيلة الخلاص لنفسها وللجنس البشري بأكمله :

(aboediens et sibi universo generi humano causa est salutis)

وترد فكرة أن دور المرأة في الخطيئة الأولى (آدم وحواء) قد تعادل مع دورها في الخلاص بشكل متكرر عند آباء الكنيسة وطورة القديس أوغسطين (Augustine) بشكل خاص (٣٦). ولقد أظهر توقعات اسرائيل المسيحية من خلال القول بأن مريم انحدرت من سلالة ديفيد ، وهو مايذكره أوغسطين بشكل متكرر ، وفي نهاية مناقشته المطولة يعتقد أنه أمكنه أن يوضح أنها انحدرت من عائلة ملكية ومن عائلة من الكهنة (٣٧) وفي الشرق الإغريقي بصفة خاصة كرس علماء اللاهوت أنفسهم لقضية عذرية مريم وأمومتها الغامضة (٣٨). ويجب علينا أن نترك الكلمة الأخيرة في هذه القضية لما قاله كيريل السكندري: "سلام عليك أيتها العذراء ، أيتها الأم والأمة ، فأنت عذراء بسببه ذلك الذي ولد منك ، عذراء ، وأم بسبب ذلك الذي حملته بين ذراعيك وأرضعته من لبنك ، وأمة بسبب ذلك الذي عده الصفات التي

وصفت بها السيدة العذراء مشتقة بشكل كامل من طبيعة الابن ، وهو تفسير يهذب الحقيقة المختفية في تعبير "أمة الرب" .

ولكن صورة العذراء الفقيرة القادمة من بلدة الناصرية لاتختفى تماما من التفكير المسيحي ومن الحياة المسيحية . فقد أصبحت نموذجا لأولئك الذين اختاروا أن يتتلمذوا بشكل كامل على يد المسيح في فقر ونقاء وطاعة . ويوجد منذ عصر هيبوليتوس (Hippolytus) دليل على وجود مجتمع مسيحي للنساء غير المتزوجات اللاتي أقسمن على الاحتفاظ بطهارتهن ، ويطلق تيرتوليان عليهن لقب "إماء المسيح" (ancillae Christi) ولكن في تلك الفـتـرة كـان لقب "إمـاء الرب" يطلق على كل من الفتيات الصغيرات والسيدات المتزوجات أيضا . وفي القرن الرابع فقط أصبح نظام الراهبات نظاما كنسيا شائعا ، وأصبح هذا اللقب يمنح في احتفالات طقسية للعذاري اللائي ربطن قسم العذرية الأبدية بالدخول في مجتمع الدير (٤٠٠) وفيما بعد كانت مريم تذكر كنموذج لتلك النساء الناسكات (٤١١) ، وذلك عند أوريجن وفيما بعد عند ميثوديوس (Methodius) واثاناثيوس (Athanasius) ، أما القديس امبروز (St. Ambrose) فيذكر ، في كتابة المسمى "عن العذراوات (De virginibus) وفي كتاباته الأخرى ، إن حياة السيدة العذراء مرآة لكل الفضائل المطلوبة في عذراء تهب نفسها للرب. وفي تعليقه على إنجيل القديس لوقا يمجد فضائل مريم ، ويرى أن كلماتها في نشيد البشارة دليل على وقارها وفطنتها ورغبتها في الخدمة الإلهية وولائها الكامل(٢١). ومن الغريب أنه في تعليقه على "نشيد تمجيد الرب" لايذكر شيئا عن كلماتها حول تدمير القوى ورفع شأن المتواضع، ومن المثير أنه في حديثه عن زيارة مريم الليصابات فإنه يشير بشكل واضح إلى أن الأخت الصغرى هي التي ذهبت إلى الكبري وكانت هي البادئة بالتحية ، وهو مايبدو كتوجيه للسلوك القديم (٤٢) . ويوجد نفس التوجيه في النصيحة التي يقدمها للعذراوات ، عندما يقول عن السيدة مريم العذراء . "متى أذت أبويها حتى في الطريقة التي تنظر بها اليهما ؟ ٠٠ متى احتقرت المتواضع ؟" وقد نشعر بمسافة تفصل المؤلف الأرستقراطي عن الطبقات الدنيا من خلال تلك الكلمات. ولكن امبروز يمدح أيضا تقوى العذراء وفقرها وأنها استنفدت ذاتها في دراسة الكتاب المقدس: "إنها لم تضع أملها في تطلعات الأغنياء غير الأكبدة ولكن في صلوات الفقراء" ، وفي الإحساس بالشفقة على المحتاجين والفقراء وفي حب الأقارب. وكلها صفات حميدة يجب توفرها فيمن يطمعون في تحقيق تلك المكانة المقدسة.

ولقد التزم أباء الكنيسة الذين مارسوا حياة الزهد والتقشف بشدة بما تحتويه قصة لوقا عن طفولة المسيح من اعجاب بالفقر ويالتواضع . وأعلى الأصوات هنا هو صوت إفرايم (Ephraim) شاعر الكنيسة السورية الكلاسيكى ، الذي ظل شماسا طوال حياته وعاش في توافق مع النساك . وسوف نترك أعماله الباقية التي كتبت باليونانية فقط جانبا وذلك بسبب الشك في صحتها وسوف نركز فقط على أناشيده التي كتبها لعيد الميلاد وعيد الغطاس (Epiphany) (\*) ، والتي نشرت حديثًا كنص مدرسي مصحوب بترجمة إلى اللغة الإلمانية (أغا) . وقد لجأ بغير تردد إلى استخدام فكرة الفقر والغني لشرح غموض التجسد فنجد مريم تعترف بالفقر بطريقة مباشرة عندما تقول تيابن أغنى الأغنياء الذي رفض رحم النساء الثريات ، ما الذي جعلك تأتي إلى الفقراء وأن يوسف فقير وأنا فقيرة " . وكان المعنى الإنجيلي لجملة "أمة الرب في ذهنها عندما تقول أن ظهور جبرئيل هو الذي جعلها سيدة وبكرا: "فأنا خادمة ذاتك المقدسة وأم إنسانيتك ، ياسيدي وابني ويشهد المجوس (Magi) أنه في وجود أم ملك الملوك ومن خلالها سوف يمجد الفقر» وطريقة متألقة (٢٤) . فإذا تقبل الغنى الفقر من خلال يتفتح منها الجمال الأخلاقي بطريقة متألقة (٢٤) . فإذا تقبل الغنى الفقر من خلال التجسد فسوف يكون من واجبنا أن نحب الفقر والفقراء .

ويخرج إفرايم ببعض النتائج المحددة المتعلقة بالعبيد بصفة خاصة من خلال تفسيره لميلاد المسيح . ففى أحد أناشيدها الموجهة إلى ابنها تقول السيدة مريم : "فلتجعل الرجل الذي يملك عبدا يطلق سراحه . حتى يأتى ويخدم الرب . يابنى إن الرجل الحر الذي تعود على نيرك ينال مكافأة بسيطة فقط ، ولكن العبد الذي تعود على نوعين مختلفين من السادة ، السماوى والأرضى ، يتلقى مكافأة مزبوجة وينال تعويضا مزبوجا على مهمته المزبوجة . والمرأة الحرة خادمتك ايضا ، وإذا قامت الأمة بخدمتك ، فإنها تصبح حرة من خلاك . ففيك سوف تجد الحرية ، وإذا ما أحبتك سوف تجد بين يديها حرية غير مرئية . فالعبد الذي يخدم سيده السماوى يوعد هنا بجائزة مزبوجة ، والمرأة المسيحية التي تعانى من العبودية تنال حرية غير مرئية . ولكن إفرايم يحذر في البداية أن العبد يجب أن ينال حريته حتى يمكنه أن يخدم الرب. ومن المحتمل أنه يشير المداية أن العبد ، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه القديس باسيل (St. Basil) أنه مستعد أن يمنح العبد الذي يهرب الحفاظ على عقيدته الدينية الحماية في مجتمعه

الديرى (٤٧) . ولكن الجملة التى تشير إلى الارتقاء إلى حالة الحرية والاتحاد بجنس رب الكون تنطبق كذلك على العبد الذى ظل فى حالة العبودية . ومن خلال التعميد يحرر العبد ، ويصبح الحر مثل العبد . وتكون هذه الحرية الروحية صحيحة بالنسبه للعذراء بصفة خاصة لأنها كرست نفسها للرب واتخذها الرب عروسا له : ويُطلب منها أن تعلن :" إننى سأصبح ملكك أيها الرب ، وحتى إذا كانت مكانتى وضيعة ، فإننى سأصبح نبيلة بالنسبة لك" .

ومن بين الأآباء اللاتين ، اقترب القديس جيروم (St. Jerome) للغاية من ذلك السورى الذي يمدح الفقر . وهنا نجد رجلا حجة في الكتاب المقدس يري بوضوح إتحاد العهد القديم والعهد الجديد ، كما نجد ناسكا ينسحب إلى مدينة بيت لحم المنعزلة . وسوف اجمع بعض الإشارات الموجودة في كتاباته بغزارة عن فقر المسيح وأمه وعن ضرورة خدمة أولئك الذين يرغبون في التشبه بالمسيح . وهو يعتبر ، مثل القديس بولس ، التجسد دليلا على تضحية المسيح بنفسه "آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس" (رسالة بولس إلى أهل فيليبي ٧,٧)(٤٨) . وهو يتفق مع القديس بولس أيضًا في أن الحب ينقذ الإنسان من عبودية الخوف (Servitus in timore) مثل حالة ديفيد وموسى (Moses) اللذان أطلقا على نفسيهما لقب "عبيد الرب" ومثل مريم عندما قالت "ها أنا ذا أمة الرب" (ecce ancilla domini). وهو يصف بشكل حي الفقر الذي لازم المسيح يوم ميلاده بين التراب والقذارة "إن كل فقير قد يجد العزاء في هذا . أن يوسف ومريم أم السيد المسيح لم يكونا يملكان عبدا والخادمة . وكانا يسافران بمفردهما من الجليل ، من الناصرية ، دون حصان يحمل أمتعتهما ، ولم يجرؤا على الاقتراب من الأغنياء ، وكان أفضل ما أمكن توفيره لميلاد الطفل كوخ صغير" . إن جائزة الوثني هي الفضة والذهب وجائزة الإخلاص المسيحي هو ذلك الاسطبل القذر ، ويذكر القديس مدينة بيت لحم الفقيرة مرات ومرات ، بحاناتها وكهفها وإسطبلها . وفي خطابه إلى ماركيللا (Marcella) يقول : "أين الأروقة المتسعة ؟ أين الألواح الخشبية المطلية بالذهب؟ أين القصر المزين بعذابات البؤساء وسخرة المحكوم عليهم" ؟ وتنطبق كلمات الرسول على هذه المدينة الصغيرة بشكل تام : "إن الله اختار ماهو ضعيف في العالم كي يتغلب على القوى"(٢٩).

إن تضحية ابن الرب ، الذي ظل مجهولا حتى سن الثلاثين وقبل فقر والديه ، بنفسه تدعونا إلى إنكار الذات . وهو الذي يقول: "على من يفكر أن يكون الأعظم بينكم أن يكون عبدا لكم جميعاً ، هذه هي العبودية النبيلة (nobilis servitus) التي أشار اليها الرسول وعبودية الحب (servitus caritatis) ، أي الخدمة التي يتطلبها حب الإنسان لأخيه الانسان والتي أدركها القديس بولس ولذلك سمى نفسه "خادم الرب" (Servus dei) . فقد كتب إلى الراهب هليودوروس (Heliodorus) يقول: "إن تكريس المرء نفسه ليكون خادما للمسيح يتطلب ألا يكون له أية ممتلكات إلى جانب المسيح". وهو يعد هليودوروس إنه سيكون العبد المبارك في يوم الحساب الأخير وسوف يجد سيده بجانبه ، بينما الملوك الذين كانوا من قبل في منتهى القوة يرتعدون ، وسوف تتضح عيوب الفلاسفة الوثنيين ، أنك سوف تتهلل لرؤية إلهك الذي صلب والذي ولد في مزود ودثر في القماط ، ابن المرأة العاملة والصانع ، والذي هرب إلى مصر بين ذراعي أمه وارتدى العباءة القرمزية ووضع تاجا من الأشواق . ومثل الرهبان ، كانت الراهبات ، وبصفة خاصة العذاري اللائي وهبن أنفسهن للرب ، تحاول ان تتشبه بالمسيح بشكل كامل . لهذا السبب أطلق جيروم عليهن اسم "إماء المسيح" (٥٠٠) ومن المثير أن التشبيه هنا اكتسب وجودا في حد ذاته ، ففي رثائه للنابيولا ، يمدح فضائلها ، صيامها وإحسانها ، تواضعها وعمق إيمانها كما يمدح طريقتها المتواضعه في الحياة بغير ادعاء ، ومظهرها البسيط للغاية وملبسها المشابه لملبس الخدم . وأصبح موضوع "أمة المسيح" بشكل رسمي هو الفكرة الرئيسية في مدحه (laudatio) للمتوفاة ، وفي مؤلفه المليء بالعواطف الجياشة والمسمى .

"De Perpetua virginitate beatae Mariae adversus Helvidium"

يلفت القديس جيروم أنظار تلك النسوة التقيات ، عرائس المسيح ، مرارا وتكرارا إلى مثال السيدة العذراء (٥١) .

ولكن دعونا نتوقف أمام هذه الجزئية كى نعيد النظر فى التطور الذى نفكر فيه هنا . ويجب أن يكون واضحا التأثير الذى أحدثه إعلان "ها أنا ذا أمة الرب" وتمجيد قوة الرب الثورية فى نشيد تمجيد الرب فى معتقدات المسيحيين الأوائل وممارساتهم . فقد أدمجوا المعنى العميق لجملة "أمة الرب" مع مهمة الفقراء الدينية فى التراث اليهودى .

ولكن بسبب فكرة القديس بولس التى تقول إن الخلاص قد حول "عبد الرب" إلى "ابن الرب" وإن هذا ينطبق على الحر والعبد على حد سواء ، فقدت الدعوة إلى إعلاء شأن المتواضع معناها الاجتماعي الحرفي، وأصبحت تفسر بطريقة مجازية بحتة . لقد كرس الفكر اللاهوتي نفسه لفكرة "أم الرب" ، المثال الذي يؤدي تواضعه إلى الكمال الخلقي ، والتي أدت فضائلها إلى أن يختارها الرب كوسيلة في خطته من أجل الخلاص . لقد حول التدين الشعبي هذا الإعلاء من شأن العذراء المتواضعة إلى حقيقة تاريخية ، وجعل مريم ابنه لأبوين من الأغنياء . ولقد إقترب هذان التصوران المتعارضان من بعضهما بشدة في صورة الأميرة التي تتلقى البشارة في مذهب "أم الرب" (Theotokos) .

ولم يتم التعبير سوى نادرا عن فكرة انه يجب الغاء العبودية والقضاء على الفقر كشرط للحياة الواقعية في العالم الذي حقق الخلاص ، ولم يستجب إلى هذا النداء بالتزام تام سوى النساك المسيحيون ، إذ يجب التفكير في أن المهام التي ألقتها تضحية المسيح بنفسه وفقر أمة على كاهل المسيحيين سوف تتحقق من خلال الفقر والطهارة والطاعة والزهد ، وهو مايبد حلا متطرفا لتلك المعضلة .

ولقد ظلت تعاليم آباء الكنيسة مهمة لدة قرون عديدة ، ومازالت بالفعل حتى اليوم لها تأثيرها القوى . وقد أنهى كلامى بإشارة إلى ما قاله مجلس الفاتيكان الثانى عن السيدة العذراء . يقول البند ٥٥ عن السيدة العذراء إنها مثال فريد لتواضع وتقوى الإنسان الذى يأمل فى الخلاص والذى يناله بالفعل . وفى هذا الصدد ، فقد ارتبطت بالسيدات المقدسات فى تاريخ اسرائيل ، وهو مانجده عند آباء الكنيسة (٢٥٠) . أما البند ٢٤ فيتناول أعضاء السلك الكهنوتى . ووفقا للنصيحة الموجودة فى الإنجيل تجعل الكنيسة الحياة القائمة على الفقر والطهارة نظاما لها وهو "النظام الذى اختاره المسيح ربنا والذى جعلته أمه العذراء نظاما لها "، وهنا تعد مريم نموذجا لمن اختاروا حياة الزهد وهو مانجده عند آباء الكنيسة . ولكن لايرد ذكر للسيدة مريم فى كثير من المراضع التى يُنص فيها على أن واجب الكنيسة وواجب المسيحيين جميعا أن يساعدوا المقراء . ونتيجة للحركة الجديدة نحو "كنيسة الفقراء" أصبح الجانب الاجتماعى فى مقولة "أمة الرب" يلقى المزيد من التأكيد والتنويه بعد أن فقد الاهتمام لبعض الوقت ، مقبلة "أمة الرب" يلقى المزيد من التأكيد والتنويه بعد أن فقد الاهتمام لبعض الوقت ، مثاما نجد عند شارلز بيجى (Charles Peguy) الذى يقول عن السيدة مريم فى

إحدى قصائده:

إنها ملكة إلى الأبد

فهى أكثر المخلوقات تواضعا

إنها مجرد امرأة فقيرة ، بائسة ، يهودية فقيرة

من يوديا .

# حواشي الفصل الثامن

# (\*) صلاة البشارة Angelus

تعنى تبشير الملاك جبرائيل السيدة مريم العذراء بأنها سئلد المسيح . وعادة مايصور إعلان البشارة في بيت العذراء بينما تطالع كتابا أو وهي راكعة الصلاة . كما جرت العادة على تصوير جبرائيل حاملا الصولجان دليل وفادته من لدن الله أو حاملا زهرة الزنبق التي ترمز لطهارة العذراء . ومن بين مئات الصور التي سجلت مشهد البشارة تلك التي رسمها فرا أنجيلكو (Fra Angilico) على جدران كنيسة القديس مرقس بفلورنسا وتلك التي رسمها ليوناريو دافنشي (Leonardo davina) والمحفوظة بمتحف أو فتزى بفلورنسا ، وتلك التي رسمها تنتريتر (Tintoretto) والمحفوظة بمتحف بوخارست برومانيا .

### (المترجمة)

- (١) انظر القصل السابق ،
- (\*) أفقالت مريم تعظم نفسى الرب ، وتبتهج روحى بائله مخلصى لأنه نظر إلى اتضاع أمته ، (لوقا ٤٨-٤٦) .

#### (المترجمة)

C. Cecchelli : Mater Christi (Orient e Occidente I, 1946; 1946; 2, 1948; 3-4, (1) 1954) and the Lexikon der Marienkunde I (Regensburg 1967) under ancilla domini .

# (\*) نشيد العذراء لتمجيد الرب (Magnificat) :

هو نشيد تتلى فيه الآيات ٤٦-٥٥ من الإصحاح الأول من إنجيل لوقا والتى تبدأ بقول مريم: "تعظم نفسى الرب، وتبتهج روحى بالله مخلصى، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوينى، لأن القدير صنع بى عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه صنع قوة بذراعه. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسى رفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة.

### (المترجمة)

### (\*) الترجمة السبعينية (Septuaginta):

هى الترجمة اليونانية لأسفار العهد القديم العبرية ، وقد ضمت اليها الأسفار القانونية الثانية التى كتبت باللغة اليونانية بعد زمن عزرا الكاهن الذى رجع من سبى بابل إلى أورشليم فى القرن الخامس ق م وهى الترجمة التى قام بها سبعون عالمًا من علماء اليهود الذين يجيدون اللغتين العبرية واليونانية .. وكان ذلك عن طلب بطليموس الثانى فيلادلفوس حاكم مصر ، وعن اقتراح ديمتريوس مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن تضم اليها كتاب اليهود المقدس على أنه جرء من التراث الإنسائى . وإذ كان بالعبرانية طلب أن يترجم إلى اليونانية حتى يقرأه يهود الإسكندرية الذين صاروا لبعد الزمن يجهلون العبرانية ، فاستجاب بطليموس لهذا الاقتراح إذ وجد فيه محاباة لليهود وهم جالية لها كيانها وقتذاك وشاء الحاكم أن يقربهم إليه فوجد الاقتراح هوى في نفسه ولكنه رأى أن يقوم اليهود أنفسهم بهذه الترجمة حتى لايطعن فيها . وإذا أرسل بطليموس إلى اليعازر رئيس كهنة أورشليم لكي يرسل إليه علماء من اليهود يجيدون اللغتين العبرانية واليونانية بطليموس إلى اليعازر رئيس كهنة أورشليم لكي يرسل إليه علماء من اليهود يجيدون اللغتين العبرانية واليونانية بطليموس إلى اليعازر رئيس كهنة أورشليم لكي يرسل إليه علماء من اليهود يجيدون اللغتين العبرانية واليونانية واليونانية

للاضطلاع بهذه الترجمة . فأرسل إليه سبعين عالما يجيدون اللغتين ، فأكرم بطليموس وفادتهم وخصص لكل واحد منهم غرفة في المكتبة لينقطع إلى مهمته العلمية ، لذلك عرفت بالترجمة السبعينية . وقد اكتسبت هذه الترجمة قداسة لأن جميع الآباء الرسل حين اقتبسوا نصوصا من العهد القديم اقتبسوها من الترجمة السبعينية .

#### (المترجمة)

- G. Erdmann: Die Vorgedchichte des Lukas-und des Matthous-Evangeliums(\*) und Vergils vierte Ekloge (Gottingen 1932), 10ff.; S. Losch: Deitas Jesu und antike Apotheose (Rottenburg a.N. 1933), 8lff. H. Sahlin: Der Messias und das Gottesvolk. Studien zur Protolukanischen Theologie (Acta Sem. Neotest. Upsal. 12: 1945); R. Laurentin: 'Structure et théologie de Luc I-II' Études Bibliques 46 (1957), 9ff.; W. Grundmann: Das Evangelium nach Lukas (Berlin 1961), 53ff. Lyonnet: 'II racconto dell'annunciazionc' La Scuola Cattolica 82 (1954), 415ff.
- 2 Samuel 9, 8. Cf. Dahlin: op. cit. I40; A. Schlatter: Das Evangelium des Lu-(٤) kas (Stuttgart 1960), 166.
- J. Hempel: Gott und Mensch im Alten Testament (Beitrage zur Wis- (o) senschaft Vom Alten und Neuen Testament 3, 2: 1936), 178ff.; C. Lindhagen: The Servant Motif in the Old Testament (dissertation, Uppsala 1950); also W. Brandt: 'Dienst und Dienen im Neuen Testament' Neutestamentliche Forschungen 2, 5 (1931), 43ff.
- A. Miller: 'Die Brautmystik des Alten Testamentes' Benediktinische Mo- (٦) natsschrift 9 (1927), 260ff.; J. Ziegler: 'Die Liebe Gottes bei den Propheten' Alttestamentliche Abhandlungen II, 3 (1930), 49ff.; and Schmid's article 'Brautschaft, heilige' in the Rrollexikon fur Antike und Christentum (Stuttgart 1950)II, 543f.
- H. H. Rowley: The Servant of the Lord and other Essays in the Old Testa- (V) ment (Oxford 1965), I-90, cf. J. Coste: 'Le texte grec d'Isaie XXV, I-5 Revue Biblique 61 (1954), 36ff.
- cf. I. Loeb La Littérature des pauvres dans la bible (Paris 1892); A. Causse :(A) Les pauvres d'Israel (Etudes d'histoire et de philosophie religieues 3 : Strasbourg 1922), esp. 8lff.; A. Gelin : 'Les pauvres de Yahvé' Collection Témoins de Dieu 14 (1953), 98ff. Hauck : Theologisches Worterbuch VI, 37 Bammel : ibid. 890ff. and Grundmann : ibid. VIII, 6ff. I have not been convinced by R. A. Gauthier : 'Magnanimité. L'idéal de la grandeur dans la philosophie paienne et dans la théologie chrétienne' Bibliothéque Thomiste 28 (1951), 376ff.
  - (\*) ميلاد السيد المسيح (The Nativity of Christ)

يجرى مشهد ميلاد المسيح في منتصف الليل في مزود ببلدة بيت لحم اذ لم تكن ثمة حجرة خالية بفندق

البلدة ساعة مولده ، والشخوص التى تظهر فى هذا المشهد هى العذراء ، مريم والطفل يسوع ويوسف وثور وحمار . ويصور الثور والحمار وفقا لآية فى الإصحاح الأول من سفر أشعياء القائل ، الثور يعرف قانيه ، والحمار معلق صاحبه وغالبا ماتظهر بشارة الرعاة فى خلفية صورة الميلاد .

#### (المترجمة)

Cf. O. Cullmann in E. Hennecke and W. Schneemelcher: Neutestamentliche (1) Apokryphen I (Tubingen 1959), 273; Bammel: op. cit. 904ff.

# : The Sermon on the Mount الموعظة فوق الجبل

"عندما رأى المسيح الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، طوبى للحزانى لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للانقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانعى السلام، لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السموات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كأذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات، فإنهم هكذا طربوا الأنبياء الذين قبلكم (متى ٥، ١٠-١٢).

ويطلق على هذا الحكم التي ألقاها السيد المسيح في موعظة الجبل اسم التطويبات (Beatitudes) لأنها تبدأ جميعا بكلمة طوبي لـ .. (Beati) .

#### (المترجمة)

- (۱۰) انظر ص ۱۶۳ .
- K. Rahner: Knechte Christi (Freiburg, Basel and Vienna 1967), 155 on Phi- (11) lippians 2, 6-8.
- Grundmann: op. cit. 17ff. Bammel: op. cit. 908ff.; Gauthier: op. cit. 403ff. (۱۲)
- W. Brandt : op. cit. 94ff.; Rengestorf : Theologisches Worterbuch II, 276ff., (۱۳)
  P. Christophe : L'usage chrétien du droit de propriété dans L'écriture et la tradition patristique (Paris 1964), 55ff.

Grindmann: op. cit. 12ff. (18)

# : John the Evangelist القديس يوحنا الإنجيلي (\*)

أحد الرسل ، واضع الإنجيل الرابع وسفر الرؤيا ، وكان من الرعيل الأول الذين تبعوا المسيح . ويبدو في صورة مع بطرس ويعقوب في لوحات التجلي . كما يبدو في لوحات العشاء الرباني (الأخير) مسندا رأسه على صدر المسيح ، إذ كان التلميذ المقرب اليه . ويظهر في لوحات آلام البستان نائمالإلى جوار بطرس ويعقوب بينما المسيح يصلى . وقد بين في إنجيله أن المسيح سبق وجوده وجود الزمان وقبل أن يولد من مريم ، ولذا كان يوحنا قد استهل حديثه عن المسيح قبل التجسد وإذ كانت رؤياه للمسيح أقرب ماتكون إلى الله ، فلقد حلق بالمسيح وجعل صورته تعلو صورة الجسد – فما هو بإنسان وإن تجسد في صورة إنسان – لذا كان رمزه النسر الذي هو أبعد الطير تحليقا في السماء .

### (المترجمة)

E. Henneckc: Handbuch zu den neutestamentlichen Apokryphen (Tubingen (10) 1904), 49, 98.

- W. Bauer: Das Leben Jesu im Zeitalter der neutestamentlichen Apokryphen (\\\)) (Tubingen 1909; reprinted Darmstadt 1967), 315f.
- H. Chantraine: Freigelassene und Sklaven im Dienst der romischen Kaiser (\v) (Forschungen zur antiken Sklaverei I, 1967), 142, 170, 173, 261, 273; and in G. Boulvert: Leslaves et les affranchis impériaux sous le haut-empire romain (dissertation, Aix-en Provence 1964), 551 n. 555. Klotz: Thesaurus linguae Latinae II, 27f.
- P. Grimal: L'amour a Rome (Paris 1963), I3I, 160f.; F. van der Meer: (\A) Augustinus als Seelsorger (Cologne 1961), 211ff.

Schmid: "Brautschaft" Reallexikon fur Antike und Chridtentum (Stuttgart (Y-) 1950) II, 528ff.

### : Danae دانای (\*)

حين علم زيوس أن اكريسيوس قد حبس إبنته الجميلة داناى في حجرة من البروبز حتى لاتلد ابنا يقتله كما تنبأ له أحد الكهنة ، تنكر وتسلل اليها وأخصبها بيرسيوس (Perseus) ، الذى ما كاد جده يعلم بمولده حتى وضعه مع أمه فى صندوق خشبى وألقى به فى البحر ، غير أن الصندوق طفا على وجه الماء حتى بلغ شاطئ جزيرة سيريفوس ، فأخذه الصياد ديكتوس وقاد الولد وأمه إلى بيته وظل يرعاهما ، وما كاد ملك الجزيرة يرى داناى حتى هام بها واعتزم التخلص من ابنها ، فطلب إليه أن يأتيه برأس الجرجوبة وهدده بالبطش بأمه إن عاد بدون هذا الرأس ، وذهب الصبى كارها ، وساعنته فى مهمته الربة اثينا وايضا الإله هرميس ، ونجع بالفعل فى قطع عنق الجرجوبة ميدوسا .

### (المترجمة)

# (\*) سیمیلی Semele :

هام زيوس حبا بسميلى ابنه كادموس، وعندما حملت منه واكتشفت هيرا ذلك أقسمت أن تنزل بها العقاب، فتنكرت في صورة مربيتها العجوز ونصحتها أن تطلب من زيوس أن يظهر لها في صورته الإلهية، وعندما جاء زيوس وطلبت منه ذلك حاول أن يثنيها عن طلبها لكنه لم يفلح فما كان منه إلا أن يستجيب مرغما لما طلبته، فكانت النتيجة احتراق جسد سيميلي تماما، فأسرع زيوس وانتزع الجنين الذي لم يكن قد اكتمل نموه وأخرجه من بطن أمه وأفسح له مكانا في فخذه، ثم خاط عليه حيث بقي شهور الحمل، ثم عهد به بعد ميلاده إلى خالته إينو (Ino) التي تولت مع الحوريات تربيته فصار يحمل لقب ديثيرامبوس (dithyrambos)

### (المترجمة)

### (\*) الكمينا Alcmena

تجاوزت علاقات زيوس الغرامية الإلهات إلى نساء أخريات من البشر مثل الكمينا زوجة امفتريون ملك طيبة . وتحين زيوس فرصة خروج زوجها للقتال فانسل إلى فراشها متنكراً في صورة زوجها فأنجبت منه هراكليس . وما إن علمت هيرا بذلك حتى سعت إلى القضاء على عزيمتها غير أنها لم توفق . وبعد ميلاده أرسلت هيرا ثعبانين ليقضيا على الطفل وهو مازال في المهد ، إلا أن الطفل خنق التعبانين بقبضته . ولذلك سمى هراكليس لأنه تغلب على حقد هيرا .

### (الترجمة)

Cf. H. von Campenhausen: 'Die Jungfrauengeburt in der Theologie der al- (Y1) ten Kirche' Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, Phil-hist Klasse 1962, 3, 24f.

Goldstein. M.: Jesus in the Jewish Tradition (New York 1950) pp. 33, 97. (YY)

(\*) انتوبی Antiope :

تنكر زيوس كبير الآلهة في هيئة ساتير وانقض على انتيويي ابنة نيكتيوس بينما كانت نائمة ، فاضطرت إلى الفرار إلى سيكيون حيث تزوجت الملك ايوبيوس كي يخفي عارها . وولدت أمفيون وزيثوس اللذين ذاعت بطولتهما في أسطورة حرب طروادة .

#### (المترجمة)

Hennecke: Handbuch (n. 15 above), 51ff.; H. L. Strack: 'Jesus,die Haretiker (۲۲) und die Christen nach den altesten judischen Angaben' Schriften des Inst. Jud in Berlin 47 (1910), 9\*ff., 21\*ff.; Cecchelli: op. cit II, 155ff. J. B. Aufhauser: Antike Jesus-Zeugnisse (Kleine Texte fur Vorlesungen und Ubungen 126, 2nd edition 1925), 44ff. L. Patterson: Journal of Theological Studies 19 (1918), 79f and Cecchelli: op. cit. II. 159 n. 274.

C. Vagaggini: 'Maria nelle opere di Origene' Orientalia Christiana Analecta (₹٤) 131 (1942), esp. 58ff.

# : Buddha بوذا (\*)

لقب دينى يعنى الحكيم أو المستنير لقب به الأمير سيد هارته Siddharthe أو غوتامة Gautama ألبعيد النظر ، وكان ولى عهد لملك من ملوك إقليم نيبال بالهند ، هجر زوجته وابنه وقصره ليطلب الحكمة عند حكيمين من البراهمة . ولكنه سرعان ما اكتشف أن الحكمة لاتكون وسيلتها رياضة الأبدان بل رياضة الأرواح، فهجر هذين الحكيمين وانتحى غابة في بلاد البنغال باحثا عن وسيلة أخرى لبلوغ هدفه ، فتبينها في إذلال الذات ، فأخذ نفسه بحياة أقسى ماتكون وحرم نفسه ملاذها واعتزل الناس عزلة تامة شاعت بين قومه ، ويقى على هذه الحال أعواما ستة كاد يشرف معها على الهلاك . فعرف أن الزهد القاسى كاد يفضى به إلى الموت ولم يبلغ الحقيقة التي ينشدها ، فأخذ يطوف في الأرض وانتهى إلى غابة أخرى في ليلة مقمرة ، فجلس في ظل شجرة جلسة ثابتة اتخذها لنفسه ، تاركا لروحه العنان تجول كما تشاء . عازما على ألا يتحول عن جلسته إلى أن يبلغ مايريد من حكمة ومعرفة . وما إن انبثق الفجر حتى أحاط علما بكل مايريد ، وعندها بلغ الغناء البدني والصفاء الروحى ، ولاتدين البوذية الأولى بالوهية ، فليس للإله عندها وجود ولاعدم .

### (المترجمة)

Vagaggini op : cit p. 57. (Yo)

In Leviticum homilia 8,4 = GCS Origen 6, 400.

In Lucam homilia 8 = GCS Origen 9, 50f.: Quod si vis nomen huius audire (YV) virtutis, quomodo etiam a philosophis appellatur, ausculta eandem esse humilitatem, quam respiciat. Deus, quae ab illis sive dicitur. Cf. F. A. von Lehner: Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten (Stuttgart 1886), 147f. and Gauthi-

er: op. cit. 421.

In Matthaeum Commentarius 10 = GCS Origen II, 18. (YA)

In Lucam homilia 6 = GCS Origen 9, 37f., also In Genesim homilia 10, 2 = (Y4) GCS Origen 6, 95f.; cf. Vagaggini: op. cit. 59ff.

W. Bauer: Das Leben Jesu (see note 16above), 8ff.; K. L. Schmidt: 'Kan- (T-) onische und apokryphe Evangelien und Apostelgeschichten' Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 5 (1955), 78ff., O. Cullmann in Hennecke-Schneemelcher (see n. 9 above) I, 273ff.

Cecchelli: op. cit. III, 303ff.

- I. J. Peritz: 'Women in the Ancient Hebrew Cult' Journal of Biblical Literature (TT) 17 (1898), IIIff., esp. I45ff.; M. Lohr: Die Stellung des Weibes zu Jahwe-Religion und kult (Beitrage zur Wissenschaft vom Alten Testament 4, 1908), 38f., 53; R. de Vaux: Les institutions de L'Ancien Testament II (Paris 1960), 248f.
- S. Morenz: Die Geshichte von Joseph dem Zimmermann (Texte und (TT) Untersuchungen zur Geschichte der alttestamentlichen Literatur 56, 1951), 3. 37.

Cecchelli: op. cit. III,312. (TE)

W. Braunfels: Die Verkundigung (Lukad-Bucherei zur christlichen Ik- ( °) onographie I, 1949), xif.; M. E. Gossmann: Die Verkundigung an Maria im domatischen Verstandnis des Mittelalters (Munich 1957), 35ff.; G. A. Wellen: Theotokos. Eine ikonographische Abhandlung uber das Muttergottesbild in der fruhchristlichen Kunst Utrecht and Antwerp 1961), 37ff.

# : Gnosticism الغنوصية (\*)

وهى مشتقة من الكلمة اليونانية gnostis أى المعرفة . وهى حركة فلسفية ودينية نشأت فى العصر الهللينستى وتؤمن بأن الخلاص لايتم بالإيمان وأعمال الخير وانما بالمعرفة . ويقول الفنوصيون بالثنائية ، أى بالتمييز بين الخير والشر ، إذ يعدونهما العنصرين الأساسيين للوجود ، وقد أدمجوا فى تعاليمهم شيئا من السحر والشعوذة . وفى صدر المسيحية ، أنكرت الغنوصية الأسس اليهودية للمسيحية وخاصة العهد القديم، ونادت فى القرن الثانى بأن الخلاص يتم عن طريق الحكمة ، وقسمت الناس إلى طبقات ثلاث : الغنوصيون وخلاصهم مضمون ، والمسيحيون غير الغنوصيين ويمكنهم بلوغ الخلاص بالمعرفة ، وماعدا هؤلاء وأولئك هالكون . وانتهى الأمر بالغنوصية الى التلاقى مع المانوية (Manichaeism) التى كانت تدعو إلى التسك والتقشف متعجلة الفناء ، فكانت تحرض الناس على أن ينتوا عن الزواج والتناسل وصيام أسبوع كل شهر وتفرض العديد من الصلوات واعترفت بنبوة عيسى وزردشت غير أنها لم تعترف بنبوءة موسى . وكان للغنوصية أثرها فى المسيحية إذ حملتها على تحديد العقيدة ومحاربة الهرطقة .

لمزيد من المعلومات انظر:

Grant, R.: Gnosticisim and Early Christianity (1966), Lacarriere, J.: The Gnostics, trans. by N. Rootes (1977), Quispel, G.: Gnostic Studies (1974-75).

### (المترجمة)

Ph. Friedrich: Die Mariologie des hl. Augustinus (Cologne 1907), 239ff. On (٣٦)

the contrast of Mary with Eve, cf. von Campenhausen: op. cit. (n. 21 above), 26ff.

Friedrich: op. cit. 19ff. (TV)

I. Ortiz de Urbina: 'Lo sviluppo della Mariologia nella Patrologia orien- (TA) tale' Orientalia Christiana Periodica 6 (1940), 40ff.; G. Soll: 'Die Mariologie der kappa-dozier im Licht der Dogmengeschichte' Theologische Quartalschrift 131 (1951), 163ff. 288ff. 426ff.; von Campenhausen: op. cit. 48ff.

Cyril of Alexandria Homilies II = PG 77, 1032 : Cf. A. Eberle : 'Die Mar- (۲۹) iologie des heiligen Cyrillus von Alexandrien Freiburger Theologische Studien 27 (1921), 127ff.

R. Metz: 'La consécration des vierges dans L'église romaine' Bibliothéque (٤) de L'institut de droit canonique de L'Université de Strasbourg 4 (1954), 41ff.; D. S. Bailey: The Man-Woman Relation in Christion Thought (London 1950), subH. Leclercq: Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (Paris 1903) I fasc. 7, 1973ff., s.v. ancilla Dei.

Von Campenhausen: op. cit. (n. 21 above), 48ff.; Ch. W. Neumann: 'The (٤١) Virgin Mary in the Works of Saint Ambrose' Paradosis 17 (1962), 8ff.

Cf. von Lehner: op. cit. (n. 27 above), 156ff.; Neumann: op. cit. 35ff. (٤٢)

Sermo 51, II. 18. (٤٣)

# : Epiphany عيد الغطاس (\*)

هو عيد عماد المسيح ، وسمى بالغطاس لأن التعميد كان يتم بالتغطيس في الماء ويعد عيد الغطاس واحدا من أعياد ثلاثة قديمة المسيحيين . وفي اللغة اليونانية تعنى كلمة epiphaneia "الظهور الإلهي" الذي تمثل أول ماتمثل والمسيح طفل حين جاءه ملوك المجوس يقدمون إليه هداياهم ، ثم تمثل ثانيا في عماده بنهر الأردن ، وكذا تمثل ثالثا في عرس قانا بالجليل حين كانت له معجزته الأولى . ولاتزال كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفظ بالإسم القديم لهذا العيد وهو "ثيوفاني" (Theophany) أي ظهور الإله . وكانت الكنيسة المسيحية تحتفل في البداية بعيد "القيامة" فقط إذ كان عندهم أهم الأعياد ولم يكن ثمة احتفال بعيد الميلاد ، فالمسيح عندهم أزلي لا ميلاد له . وما إن ذهب الغنوصيون إلى أن المسيح لم يولد كإنسان بل ظهر أول ماظهر يوم الغطاس ، حتى أخذت الكنيسة في الإحتفال بمولد المسيح على أنه إله تجسد ، والقائلون بغير هذا يعدون في نظرها من الضالين . ومن هنا لم تأخذ الكنيسة المبكرة في الاحتفال بمولد المسيح على حين أخذته بأخره . ولايزال الأرمن يحتفلون بالعيدين معا ، عيد الميلاد وعيد الغطاس ، في السادس من يناير كل عام .

### (المترجمة)

I. Ortiz de Urbina: 'La Mariologia nei padri siriacci' Orientalia Christiana Pe- (££) riodica I (1932), looff.; especially E. Beck: 'Die Mariologie in den echten Schriften Ephrams' Oriens Christianus 40 (1956), 22ff.; and the same scholar's edition and translation of Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Nativitate (Epiphania) (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium I86 and 187; 1959).

Th. J. Lamy: S. Ephraemi Syri Hymni et Sermones I (Mechlinae 1882), cols. (٤) 131-4; H. Barré: La royauté de Marie pendant les neuf premiers siécles' Recherches de Science Religieuse 29, 1939), 140.

Lamy: op. cit II (1896), Cols. (27) 1361 F.

- Bellen, H.: Studien zur Sklavenflucht im romischen Kaidserreich (Wies- (٤٧) baden 1971).
- J. Nieessen: Die Mariologie des heiligen Hieronymus (Munster 1913), 105ff. (٤٨)

Niessen: op. cit. 134 ff. (٤٩)

Ep. 22, 24.1 = CSEL 54, 176; Ep. 77, 2.3 = CSEL 55, 38; Ep. 107, 13.6 = (0.1) CSEL 55, 305.

E.g. Ep. 107, 7.2 = CSEL 55, 298; Ep. 22, 38.3 = CSEL 54, 203; cf. Ep. 39, ( $\circ$ 1) 7 = CSEL 54, 307.

R. Laurentin: Kurzer Traktat der marianischen Theologie (Regensburg ( ) 1959), 129 (before the second Vatican Council) and Mutter Jesu-Mutter der Menschen (Limburg 1967), loof. (after the Council).

Ch. Péguy: Le porche du mystère de la deuxiléme vertu (1912). Cf. the quo- (٥٣) tation on p. 103 of Laurentin's Mutter Jesu-mutter der Menschen.

# الفصل التاسع

# نظام العبودية منذ همبولدت إلى اليوم

مع ظهور المناهج الحديثة في التاريخ والدراسات الكلاسيكية ، أصبح نظام العبودية القديم مجالا للخلاف . ولأن بحثى يتناول فترة قرن ونصف من الأبحاث ، أود هنا أن أقصر دراستي على موضوع كيف تطورت مشكلة العبودية في سياق الدراسة الكلاسيكية بشكل عام ، وكيف ساعدت الاتجاهات الثقافية والخبرات الاجتماعية في تلك الفترة العاصفة على تطورها، وكيف تبدو لنا ، نحن المؤرخين وأنصار النزعة الانسانية ، هذه المشكلة الآن .

في القرن الثامن عشر ، أظهر دارسو عصر التنوير اهتماما كبيرا بالبناء القانوني والاجتماعي للشعوب القديمة وحضاراتها . لقد كان العبد في القانون الروماني – والذي مازال شكله في الفترة المتأخرة موجودا بشكل قوى في بعض الأماكن – يعتبر من ضمن الماشية ، بينما كان مسموحا له أن يقوم بدور نشط في الكثير من المجالات . ولقد اعتبر ذلك القانون العبودية نظاما عالمياً . وفي عام ١٧٨٩ ، العام الأول للثورة الفرنسية ، نشر جوهان فريدريك رايتيمير (Johann Feiedrich Reitemeier) ، استاذ القانون ، بحثا حول موضوع العبودية في بلاد الإغريق(١١) . ويصف المؤلف تاريخ العبودية في بلاد الاغريق واضعا إياه في سياق التطور الاقتصادي ، وهو يدرك مزايا نظام العبودية وعيوبه ، وينتهى بتمجيد الحرية والكرامة الإنسانية بشكل عام ، والتي يرى أنها تحققت أكثر في الدول الحديثة ، وفي المانيا ، وفي ذروة قوة مذهب الإنسانية الجديدة (New Hunanism) ، لم يدرس العلماء مـوضـوع العـبـودية بموضوعية بسبب الاعتقاد الشائع أنذاك "بكمال النموذج الإغريقي". وفي مقالة بعنوان "عن دراسة للتاريخ القديم، والإغريقي بصفة خاصة، يقول ويلهلم فون همبولدت (Wilhelm Von Humboldt). أن أهم ما كان يميز الإغريق هو أنهم كانوا يهدفون إلى "تطوير مواهب الإنسان المتعددة وحاولوا الوصول بشخصيته إلى "الكمال"، وهو يرفعهم فوق الشعوب الأخرى ليقدم سببا جيدا لدراسة تاريخهم القديم. وهو

يعطى العبودية المكان الأول بين الظروف الخارجية التي مكنت حدوث هذا النوع من التطور الإنساني: "لقد أزاحت عن كاهل الرجل الحر جزءاً كبيراً من تلك الأعمال التي تطلب نجاحها استخدام ملكة واحدة فقط من الملكات الجسدية والروحية ، هي المهارة الآلية . لقد توفر وقت فراغ للرجل الحر الذي يخدمه عبد يستغله في الرياضة البدنية والفنون والعلوم ، كما أمكنه أن يشارك في السياسة وان يدافع عن دولته في وقت الخطر والمواقف الصعبة ، وهي مجالات لم يشاركه فيها العبيد. (٢)

وهذا التحيز الارستقراطى هو الذى جعل أنصار النزعة الإنسانية فى تلك الفترة يتقبلون فكرة أن نظام العبودية كان أحد العوامل التى شجعت تطور الحضارة الإغريقية .

ولقد مهدت هذه النوعية من دراسة التاريخ القديم لظهور اتجاهين جديدين للدراسة ، ولم يمض وقت طويل حــتى بدأ اوجـست بويك (August Boeckh) في القـول بأن "الاثينيين عاشوا على القمح والشعير أكثر مما عاشوا على الشعر والفلسفة " فقد بدأ دارسو التاريخ القديم في دراسة صوره أصحاب النزعة الإنسانية المثالية بغرض إعادة بناء التاريخ الإغريقي والروماني ومؤسساته كما كانت موجودة بالفعل. ونستطيع أن نحكم على مدى موضوعية هذا النوع من الدراسة من البحث الذي ظهر عام ١٨٣٣ حول العبودية بين الرومان والذي كتبه سكوتسيمان ويليام بلير (Scotsman William Blair)(۳) فقد قام تحليله على معلومات تفصيلية استمدها من الكتاب القدامي وتجنب عند إعادة بناء المؤسسات القديمة أن يصدر أحكاما أخلاقية . وقبل ذلك بوقت قصير أثرت الأفكار الجديدة في الأبحاث التاريخية . ففي البلاد الناطقة بالإنجليزية بشكل خاص ، كانت قيم عصر النهضة الأخلاقية والسياسية تكتسب قبولا متزايدا ، وتم إعلانها بشكل رصين في مبادئ الثورة الفرنسية . ومن بين النتائج المهمة للكفاح من أجل حقوق الإنسان مناهضة العبودية الحديثة في الأقاليم المستعمرة ، خاصة في جزر الهند الغربية ، ففي عام ١٧٩٤ حرر المؤتمر الفرنسي العبيد في المستعمرات الخاضعة للحكم الفرنسي . وفي عام١٨٠٧ صوت البرلمان البريطاني لصالح الغاء تجارة العبيد ، وفي عام ١٨٣٣ تم وضع نهاية للعبودية في المستعمرات البريطانية . وفي عام ١٨٣٠ تم إقامة تمثال لسبارتاكوس ، الذي ألهمت قصة كفاحه الشعراء منذ ليسنج (Lessing) فصاعدا ، وذلك في ميدان التوبلري في باريس . وبعد ذلك بسنوات قليلة ،

وفى باريس ايضا ، كتب الديموقراطى ارنولد روج (Arnold Ruge) ، وكان من اتباع الهيجلية الجديدة ، نصا من وحى هذا التمثال لأوبرا واحد من أصدقائه الموسيقيين بعنوان "سبارتاكوس" (٤) . هذا هو المناخ الثقافي الذي بدأ فيه المؤرخون يهتمون بموضوع العبودية اهتماما كبيرا .

وفي عام ١٨٣٧ خصصت أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية (Academie des Sciences morales et Politiques) بباريس جائزة لأفضل مقالة عن أسباب اختفاء نظام العبودية القديم وتحوله إلى نظام العبودية الإقطاعية في غرب أوربا. ومن بين البحثين اللذان نالا الجائزة ، كان بحث هنرى والون (Hewi Wallon) الذي سجل بالدليل تدهور نظام العبودية في العالم القديم من خلال استعراض التاريخ الشامل لهذا النظام منذ الشرق القديم وحتى فترة متأخرة من التاريخ القديم . وقد نشره في كتاب من ثلاثة أجزاء عام ١٨٤٨ . وفي ذلك العقد أثيرت المناقشة للمرة الأخيرة حول إنهاء العبودية في المستعمرات ، وكان والون عضوا في اللجنة التي كتبت مسودة القرار النهائي في هذا الموضوع . وفي الطبعة الثانية لكتابة عام ١٨٧٩ أنهي مقدمة كتابه بذكر نص القانون الذي صدر عام ١٨٤٨ والذي نص على إلغاء العبودية (٥) لقد أثر ارتباط موضوع هذا الكتاب عن نظام العبودية القديم بالجو السياسي المعاصر بشكل مباشر على طريقة الكاتب في البحث من بعض النواحي ، فقد انخرط والون في مناقشة عنيفة ضد من يدافعون عن الوضع الحالى ، الذين يشيرون إلى النموذج القديم للمجتمع ، ويرون أن العبودية نشات من النظام الأسرى ويبررون ذلك النظام ككل باعتباره شكلا من أشكال الوصاية الضرورية للتحول من حالة الهمجية إلى الحضارة. ويعترض والون على هذا الدفاع عن نظام العبودية ويقول إن العبودية انحراف عن الإنسانية وهي تنبع من الشر، وبالإضافة إلى أنها لاتخدم التقدم، فهي تدمر السادة كما تدمر العبيد، وإن الشعوب والدول القديمة تعد نموذجا يوضح أن العبودية تقود إلى الكارثة . ورغم التقدم الكبير حاليا في دراسة التاريخ القديم ، فمازلنا بحاجة لمعرفة الكثير عن موضوع العبودية .

وباتخاذ والون مثل هذا الموقف الحازم ، فانه يعكس الرأى الذى يرى أن دور المؤرخ أن يكون قاضيا لا داعية . ويبعث والون الحياة مرة أخرى فى نظام العبودية فى الشرق القديم وفى بلاد الإغريق وروما ، وذلك من خلال دراسته التفصيلية الدقيقة

للمصادر ، ليثبت في الجزء الثالث من كتابه كيف تخلت العبودية عن مكانتها لعمالة الأحرار بسبب العوامل السياسية والاقتصادية وبسبب بعض الاتجاهات الفلسفية والدينية ومن مثير للغاية تتبع تفسير المؤلف . ويمكن للمرء أن يلمس مدى ثقة هذا العالم بنفسه إذ يعتقد أنه يكتشف مجالا جديدا ، وهو لايعتمد على من سبقوه سوى في بعض الأحيان فقط ويولى بلاد الإغريق أهمية خاصة ، وهو يرى أن بدايات الحرية السياسية وتقدم الثقافة والفنون ارتبط بوجود العبيد بشدة كي يقوموا بأداء العمل (٦٦,١) وهو يعتقد أن بإمكانه إثبات أن العمل الحركان موضع الاحترام في أعظم فترات التاريخ الأثيني ، من سولون إلى بركليس وأن استخدام العبيد لم يصبح شائعا سوى خلال القرن الرابع عند ما بدأ التدهور يحل . ويقوم جزء كبير من حجته على تعداد سكان أثينا الذي قدمه اثينايوس (Athenaeus) وحجم العبيد فيه ، وهو التعداد الذي أدرك أهميته قبل ذلك بقرن من الزمان ديڤيد هيوم (David Hume). ويناقش والون المصادر التي كان الاغريق يجلبون منها العبيد ، ومكانة العبيد في الأسرة والدولة ، وتحرير العبيد والنظريات الاجتماعية ، وأخيرا يأتي إلى السؤال الحاسم : هل أسهمت العبودية ، التي يرى معارضوه أنها وسبيلة قدمتها العناية الإلهية من أجل تعليم الجنس البشرى ، في تطور الحضارة الإغريقية ؟ ويصل إلى نتيجة مؤادها أن نظام العبودية لم يكن له أية تأثيرات جيدة سواء بشكل مباشرأو غير مباشر ، وإنما ، على العكس ، كان له تأثيرات مدمرة على الأحرار والعبيد على حد سواء وامتاز تصويره لنظام العبودية في روما بنفس القدر من التفصيلات حيث كانت تربطها صلات كثيرة مع شعوب أخرى أقل تحضراً . ويصل إلى نتيجة سلبية تماما، إذ يقول: "لقد أهلكت العبودية الشبعوب أكثر مما أفادت الأسرة والدولة ، وقدمت الضرر أكثر مما قدمت النفع في مجال العمل وتطور العقل . لقد كان للحضارة القديمة جوانبها الجيدة وجوانبها السيئة ، لقد كانت الجوانب السيئة نتيجة لنظام العبودية بينما كانت الجوانب الجيدة نتيجة للحرية ، وتلى ذلك دراسة لتحول نظام العبودية بشكل أساسي في ظل الإمبراطورية . وقد تم الاعتراف بدور الديانة المسيحية والفلسفة الرواقية ، بشرط أن دعوة المسيحية بتساوى جميع البشر أمام الرب كان عليها أولا أن تغير الأخلاق قبل أن تصلح الواقع الاجتماعي . بينما لم يؤد تأثير الفكر الرواقي على القانون الروماني إلى إلغاء العبودية ، بالرغم من أنه قد يكون قد شجع

على إعتاق بعض العبيد . وقد أدت الصعوبات التى وجدت الإمبراطورية نفسها مطالبة بمواجهتها إلى تجاوز شكل العبودية المعتدل إلى شكل آخر تقيد فيه الحرية أكثر. ولكن الأمر احتاج إلى دافع أقوى من أزمة الإمبراطورية وإلى قوى أقل تورطا من الحكومة الإمبراطورية لوضع حد لنظام العبودية القديم ، وكان على المسيحية أن تكمل مهمة إطلاق سراح العبيد ، ويعتقد والون أن بإمكانه إثبات ذلك على أساس تعاليم آباء الكنيسة والتأثيرات المسيحية على التشريع الإمبراطوري .

لقد أوليت هذا العمل البارز اهتماما خاصا ، ليس بسبب المكانة المهمة التى يحتلها في تطور البحث التاريخي فقط ، ولكن أيضا بسبب شمولية الوثائق التى اعتمد عليها وشجاعته في إثارة أسئلة جديدة . ومما لاشك فيه ، أنه يجب تحديث بعض آرائه في ضوء الاكتشافات الجديدة ، حيث يجب أن يوضع الدليل المستمد من البردي في الحسبان ، كما تغيرت طرق نقد وتنقيح النصوص القديمة . كما تحتاج تقيماته إلى مراجعة لأن الناس بدأت تعرف أن العبودية القديمة لايليها في التتابع الزمني عبودية الإقطاع الأوربي في العصور الوسطى والعبودية في المستعمرات الحديثة ولكن توجد أيضا عبودية الطبقات العاملة في العصر الصناعي . وهي نقطة كان يشير إليها كتاب والون في بعض الأحيان (1) ولكن مما لاشك فيه أن والون عبر عن أفكار لايمكن تجاهلها .

وبعد ذلك بزمن قصير ، أخذت أفكار والون عن تأثيرالمسيحية على تحول العبودية في الاعتبار مرة أخرى وأصبحت أكثر قوة . ففي عام ١٨٧٦ نشر بول اللارد (Paul Allard) ، الذي إكتسب شهرته فيما بعد بسبب كتابه الفريد عن إضطهادات المسيحيين في الإمبراطورية الرومانية ، وهذا الكتاب لم ينل موافقة السدة البابوية فقط ، ولكنه منت أيضا جائزة من الأكاديمية الفرنسية (٢) وبعد أن يصف المؤلف حالة العبيد زمن ظهور المسيحية التي خلقت أرضية جديدة بعض الشيء ، يوضح نماذج المساواة الجديدة الموجودة في الرسالة المسيحية . فقد تحققت منذ البداية فكرة مساواة جميع البشر أمام الله ، والنتيجة المنطقية الوحيدة لهذه الفكرة هي إلغاء العبودية . ولكن هدف الرسالة الدينية كان تغيير المستويات الأخلاقية وليس إحداث ثورة اجتماعية . ولم تستطع الكنيسة أن تضع نموذج الحرية المسيحية موضع التنفيذ وأن تساهم بقدر كبير في قهر العبودية سوى بعد أن تحول المجتمع ككل إلى المسيحية . ولكن أمكن

لبول اللارد أن يصف الدور الذي لعبته المسيحية في هذا المجال بفضل كم المعلومات الكبير الذي توفر له ، ولكنه يقصر نفسه على البحث في الدين والأخلاق ولم يهتم بتأثير العوامل الاقتصادية على التطور التاريخي إلا بقدر قليل .

وهذا أمر يثير الدهشة خاصة عندما نفكر في الحافز الكبير الذي قدمته الاشتراكية للحدث التاريخي والسياسي بالفعل حتى العام الذي نشر فيه هذا الكتاب ، وكان من نتيجة هذه الحركة الجديدة النظر لنظام العبودية القديم من زاوية جديدة . ولقد طور كارل ماركس الجدلية المادية ووضح أن وسائل الإنتاج المادي كانت الأساس الذي قامت عليه الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية بشكل عام . وذلك من خلال تحليله المقبول للفلسفة القديمة ولنظرية هيجل. لقد رفع القوى المنتجة وظروف الإنتاج المرتبطة بها إلى مستوى العوامل الحاسمة في التاريخ الإنساني . ونظر هذا المفكر الذي كرس جهده لهدف واحد للمجتمع القديم كمرحلة من مراحل التطور التاريخي اختفت فيها أخر أثار الملكية الجماعية المتبقية من عصور ماقبل التاريخ (٨) وأصبح الملاك لايملكون الآن الأرض فقط ولكنهم يملكون البشر المنتجين الذين يعملون فيها ، وهكذا أسسوا نظاما للعبودية ، ولكن في المجتمعات القديمة التي كانت تملك عبيدا لم تصل عملية إبعاد العبيد عن النشاط الإنتاجي وعن الإنتاج إلى نهايتها المنطقية ، وكانت العلاقة بين العبد والسيد علاقة شخصية ، فكان المالك لايشترى العمل كشيء منفصل عن العبد كما كان يحدث في النظام الرأسمالي في القرن التاسع عشر . ولقد آمن ماركس بأن العبيد "آلات العالم القديم" هم الذين مكنوا من قيام البناء الاجتماعي للمدينة الدولة بما حققته من حريات مدنية ومن احتضانها لذلك النوع من التعليم الشامل الذي تمتعت به الأقلية المتميزة والذي احتفى به أنصار النزعة الإنسانية باعتباره النموذج الذي ينشدونه . وإذا ما قارنا البناء الاجتماعي في الشرق الأدني القديم بالمجتمع الكلاسيكي فإن المجتمع الكلاسيكي يعتبر خطوة حاسمة للأمام، رغم أنه كان مايزال يقوم على العبودية . ولقد فسر ماركس والماركسيون التطور الأخير على أنه نتيجه لمستوى الاستهلاك المنخفض (ومن ثم التصنيع على نطاق واسع) في المجتمعات التي تملك عبيدا ، وكان التدهور الاقتصادي وفقر أعداد كبيرة هو النتيجة، وهو مامهد الطريق أمام الإقطاع القائم على عمل الأقنان.

وفي البداية ، أثر المبدأ الذي صاغه ماركس عن الأساس الاقتصادي للتاريخ بشكل

محدود وتدريجي على الفكر التاريخي في العالم الغربي ، ولكنه كان حافزا كبيرا في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي(٩)، كما حدث أيضا بالنسبة لتفسيره للثورة الاجتماعية على أنها نتيجة للتناقضات التي ظهرت بين وسائل الإنتاج المادي في المجتمع وظروف الإنتاج أو الملكية الموجودة في ذلك المجتمع ، وهي النظرية التي جذبت انتباه الدارسين غير الماركسيين . وهنا ظهر لأول مرة تأثير الاشتراكية الحديثة على معالجة مشكلة العبودية في التاريخ القديم . ولقد فسرت ثورات العبيد القديمة ، والتي حدث معظمها في فترة قصيرة بين عامي ١٥٠-٧٠ ق.م في ضوء عامل مشترك لنوع ما من الاشتراكية أو الشيوعية القديمة ، رغم الفروق الواضحة في دوافع وأهداف الثوار . وكان أول من قام بذلك كارل بوشر (Karl Bucher) الذي ناقش وهو طالب في جامعة بون في شتاء ١٨٧٩-١٨٧٠ موضوع ايونوس وثورة العبيد الصقلية وذلك في سمنار ارنولد شامير (Arnold Schafer) للتاريخ ، حيث درس شذرات الكتاب ٣٤ لديودوروس . ويقول بوشر في سيرته الذاتية : "في دراستي لهذا الموضوع نظرت للأحداث القديمة في ضوء حركة العمال الحديثة . وسمح لي أستاذي ، الذي لم تستهوه هذه النظرية بشكل خاص ، بأن استمر في الطريق الذي وجدته مناسبا ، ومازلت أذكر وجوه زملائي التي تعلوها الدهشة عند مناقشة بحثى . ولقد قمت فيما بعد في فرانكفورت بتنقيحه ونشره ، وهذا سبب اهتمامي بالاقتصاد" (١٠٠ ويتناول هذا البحث (١١١) انتشار الحركة البروليتارية وظهور الاشتراكية المفاجئ ، وهو أول مثال على تحديث التاريخ بطريقة غير نقدية ، والذي مهد له رأى روبرت ڤون بوهلمان (Robert Von Pohlmann) بوجود اشتراكية أو شيوعية قديمة ، ونظريات او لريش كاهر ستد (Ulrich Kahrstedt) عن ظهور البولشفية في صقلية ووجود ديكتاتورية للبروليتاريا قديما . وليس واجبنا هنا أن نفند سوء الفهم الخطير الموجود في أساس هذا التعريف لنظام العبودية القديم وللبروليتاريا المعاصرة . فقد تم ذلك بالفعل في مکان آخر (۱۲)،

والأمر الأكثر أهمية لتطور هذه الدراسة أنه بعد زمن قصير ، تولى مؤرخ يزعم أنه ماركسى وصف وتفسير ظاهرة العبودية قديما في ضوء النظريات الماركسية . وبعد عام واحد من طرد ايتور كيكوتي (Ettore Cicotti) من كرسي الأستاذية بسبب تأييده للاتجاه الديموقراطي الاشتراكي، أي في عام ١٨٩٩ نشر كتابا عن انهيار نظام

العبودية في العالم القديم ، تم ترجمته إلى لغات عديدة (١٢٦). ويحتوى هذا الكتاب على تاريخ العبودية في بلاد الإغريق وروما بشكل شامل ، رغم أن عنوان الكتاب يوحى بأن اهتمام كيكوتي الأساسي يتركز على المرحلة التي تلت نظام العبودية . وبعكس والون واللارد، أنكر كيكوتي أن المسيحية أو الرواقية لعبت أي دور في القضاء على نظام العبودية ، وأنه يمكن تفسير هذا التطور في ضوء التغيرات الاقتصادية . وعلى هذا الأساس يشرح كيكوتي تاريخ العبودية في المجتمعات الجديدة حيث سادت القنانة. ولكن الثورة الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المدن وقيام الصناعة تطلبت زيادة كبيرة في القوى العاملة ، وهكذا ظهرت العبودية . لقد كانت عمالة الأحرار تنافس عمالة العبيد بشكل جاد في عنفوان الحضارة الإغريقية ، ولكن بعد الحرب البلبونيزية ضاقت الفجوة بين العمال الأحرار والعبيد سواء من الناحية النظرية أو العملية. أما في العالم الهللينستي فقد أصبح التناقض بين الرأسمالية والبروليتاريا ، وليس بين العبيد والأحرار ، وهو مامهد الطريق لإنهيار نظام العبودية . ولقد تطور نظام العبودية في روما بطريقة شبيهة . فهنا أيضا ، وفي زمن الجمهورية المتأخر كان يمكن للعمال الأحرار أن ينافسوا العبيد ، كما كان من المكن استخدام العبيد كعمال بالأجر ، ولم يعد القانون الروماني ينظر اليهم كماشية. لقد تسببت المسيحية في إغلاق الفجوة بين عمل الأحرار وعمل العبيد بقدر أقل مما تسببت فيه تدهور تجارة العبيد من ناحية وانحدار مستوى العمال الأحرار من ناحية أخرى . لقد تسبب الركود الاقتصادي العام في الإمبراطورية ، والذي نلمسه في مجال الزراعة ، في تخلى العبودية للقنانة عن

ولايمكن الزعم بأن كيكوتى الماركسى قد حل المشكلة بشكل مرضى للغاية . فقد كان مستعدا لتطويع الدليل التاريخى لأفكاره المسبقة ، واتصف منطقة بعدم الإقناع خاصة فى تلك النقاط التى تعتبر أساسية فى التطور الذى كان يحاول تتبعه . ومازال تدهور عمل العبيد، المفترض أنه بدأ مبكرا فى القرن الرابع فى بلاد الإغريق ، وزيادة تحرير العبيد وظهور نظام المزارع (Colonus) بحاجة إلى تحليل مفصل يعتمد على قدر أكبر من الأدلة . ولكن الخدمة التى قدمها كيكوتى أنه وضح أن الظاهرة الاقتصادية أساسية فى فهم مشكلة العبيد ككل .

أما بالنسبة للمؤرخين المتخصصين ، فلم يكن هناك نقص في الأدلة التاريخية ، كما

نجد في اثنتين من دراسات ادوارد ماير (Edward Meyer) في التاريخ الاقتصادي . فقد ألقى محاضرة عام ١٨٩٥ عن التطور الاقتصادى في التاريخ القديم ، ومحاضرة في عام ١٨٩٨ عن نظام العبودية في العالم القديم (١٤١) وهو يرفض بشدة في المحاضرة الأولى ، النظرية التي نادي بها كارل بوشر والتي تري أن النظام الاقتصادي القديم لم يتعد مرحلة الاقتصاد المنزلي الفردي ، أما في المحاضرة الثانية ، والتي ألقاها بعد ذلك بثلاث سنوات ، فيهاجم فكرة أنه من الممكن أن نجد نوعا من التقدم المطرد في طريقة انتقال العبودية القديمة ثم قنانة العصبور الوسطى حتى نصل إلى المساواة الحرة في التاريخ الحديث . وبدلا من ذلك ، فإنه يرى التاريخ القديم كفترة منفصلة بدأت وانتهت بالقنانة ، وهو يدعى إمكانية تفسير ظهور العبودية وانتشارها وتدهورها في ضوء العوامل السياسية بشكل أساسي : فبالنسبة للإغريق لم يكن ظهور التجارة والصناعة هو الذي مهد الطريق لظهور العبودية ولكن ظهور دولة المؤسسات . لقد فضلت تلك الطبقة الاجتماعية التي كانت تعمل بالتجارة والصناعة في بلاد الاغريق ، والتي حاربت الطبقات المالكة للأرض من أجل السلطة السياسية ، عمالة العبيد الأكثر رخصا، وهكذا جعلت منهم مصدرا مهما للعمل ، بالرغم من استمرار وجود العمال الأحرار كمنافس . أما في روما فقد ظهر إتجاه مناقض ، فقد احتفظت الطبقات المالكة للأرض بالقوة في أيديها ، ولكنها ، بعد إنشاء إمبراطورية عالمية ، أدارت ضياعها بأعداد غفيرة من العبيد الذين جاءوا نتيجة الفتوحات . وشهد القرن الأول ق.م فترة إزدهار نظام العبودية القديمة . وبعد ذلك بقرنين، فقد نظام العبودية أهميته ، ولكن العمال الأحرار أصبحوا يميلون بشكل متزايد في الفترة التالية إلى الإرتباط بالمهن التي ورثوها ، مما جعل القنانة تظهر مرة أخرى ، وبدأت العملية كلها مرة أخرى ، والملمح البارز في هذه الحجة أنها تحطم الفكرة التي تفترض وجود تطور طبيعي من الشيوعية البدائية ثم العبودية والقنانة ثم بروليتاريا الرأسمالية الحديثة. لقد وضع العوامل السياسية وغيرها من القوى التاريخية الأخرى بجانب العوامل الاقتصادية واعترف بالشخصية المتفردة لكل عصر ولكل حضارة.

هذه هى الخلفية وراء العدد الكبير من الدراسات التى تناولت مختلف مظاهر العبودية والتى تمت فى أوربا وامريكا خلال العقود التالية كجزء من الانتفاضة اللحوظة والتى اهتمت بالتاريخ الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع القديم . ويحتاج المرء

في هذا المجال فقط إلى ذكر اسماء مثل روستوفتزف (M. Rostovtzeff) وتينى فرانك (F. Oertel) وجونز (A. H.M. Jones) وأورتيل (Tenny Frank) وجونز (Tenny Frank) وكافئا جناك (E. Cavaignac) . ويمكن بالفعل وصف هذه الدراسات بأنها ايجابية : ولكن لايوجد شك في أن الأسئلة الأساسية وبعيدة الأثر التي أثيرت حول نظام العبودية حتى ذلك الحين (والتي أدت في المدرسة السوڤيتية إلى نتائج متسرعة في الغالب) لم يكن من الممكن الإجابة عليها بدون ايضاح منهجي للعديد من النقاط الخلافية حول النظام ككل . وتوجد الآن النقوش والبردي لتدعيم الدليل الأدبي الذي كان ناقصا أو غامضا دائما . وسوف يكفي أن نركز على بعض النماذج لنوع البحث الذي استمر حتى يومنا هذا .

لقد درس كالدرينى (A. Calderini) موضوع تحرير العبيد فى أشكاله وبدائله المختلفة فى بلاد الإغريق منذ عصر هوميروس وحتى الإمبراطورية الرومانية من خلال النقوش والبردى (١٥). وقد أمكنه أن يفسر ، من المصادر غير الأثينية فى الأساس ، أن تحرير العبيد مدنيا ودينيا كان موجودا جنبا إلى جنب ، ويعيد بناء الوضع القانونى والاجتماعى للمحررين من خلال الدليل الأثينى . ولكنه يصبح مجرد قائمة بالمراجع فى بعض المواضع . وفى نفس ذلك الوقت، ظهر كتاب عظيم لبوكلاند (W. Buckland) ، يحاول فيه أن يعيد بناء النظام القانونى الذى كان مطبقا على العبيد فى الإمبراطورية الرومانية (١٦٠) وهو يتناول العبيد باعتبارهم كائنات آدمية وكماشية ، مع كافة أشكال الاستعباد والعتق القانونية وتبعاتها القانونية بطريقة منهجية . وقد تناولت الأبحاث الأخرى بعض الموضوعات التاريخية الأخرى ولكنها لم تجب على السؤال الهام عن أهمية نظام العبودية بالنسبة الحضارة القديمة .

ولقد نظر المؤرخون المهتمون بدراسة تعداد السكان مرة أخرى في الإحصائيات الخاصة بالعبيد الاغريق ، وخاصة الأثينين، في القرنين الخامس والرابع ق.م (١٧٠) . وتوجد تحليلات تفصيلية عن الأماكن التي جلب منها الرومان العبيد ، والدور الذي لعبه العبيد في عملية مزج الجنسيات المختلفة (١٨٠) . ولقد نجحت دراسة بارو (-R. H. Bar العبيد في عملية مزج الجنسيات المختلفة (١٨٠) . ولقد نجحت دراسة بارو (-row row) بشكل خاص لأنها صورت حياة العبيد بطريقة حية ، كما تجنبت إغراء إصدار أحكاما أخلاقية ، وهو يقارن بين العبودية القديمة والحديثة فقط كي يلقى الضوء على جدواها من الناحية الاقتصادية . (١٩٠) ولقد ظهر في العام نفسه كتاب دوف (A. M. Duff)

حول المعتقين في الإمبراطورية الرومانية. وهو إسهام قيم من أجل فهم تلك الطبقة الاجتماعية ولمعرفة نشاطات العتقاء المدنية ، وهو يرى أن أحد أسباب انهيار الامبراطورية الرومانية هو الإختلاط السكائي الذي تسبب فيه وجود العبيد والعتقاء (۲۰). ولقد أسهم دارسو الأدب أيضا بتوضيح الدور المهم الذي لعبه العبيد في الكوميديا (۲۱) ، والنظريات الفلسفية التي تتعلق بالعبودية (۲۲) ، كما بدأوا أيضا في مهمة دراسة المادة الوفيرة التي تمدنا بها أسماء العبيد الإغريق والرومان (۲۳) .

وبالإضافة إلى هذا النشاط المتخصص، حاول أحد الدارسين أن يقيم نظام العبودية ككل. ذلك هو الأمريكي وليم لين ويسترمان (-William Lynn West ermann) الذي جاء إلى المانيا عام ١٨٩٩ للدراسة في برلين تحت إشراف الأساتذة دیلز (Diels) وویلا مووتیز (Wilamowitz) وأنهی دراسته عام ۱۹۰۲ برسالة حول تاريخ الطب القديم (٢٤) . وفي عام ١٩٢٣ عين أستاذا في جامعة كولومبيا . ولقد شجعه وجود كميات كبيرة من البردي الإغريقي في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية المختلفة على دراسة نظام العبودية في العصرين اليوناني والروماني ، وخاصة في الحقبة البطلمية ، بالإضافة إلى دراسة العديد من المشاكل التي سببتها العبودية في العالم اليوناني والروماني ، ولقد حاول أن يلقى الضوء أيضا على الأوضاع غير المحددة المختلفة بين حالتي الحرية والعبودية . وقد كلف أيضا بكتابة مقالة مطولة عن العبودية لموسوعية: -Realen cyclopadie der Classischen Altertum Swis senschaft والتي ظهرت عام ١٩٣٥ وخدمت الزملاء الدارسين في جميع أنحاء العالم كمنجم معلومات يضم كل الأشارات القديمة للعبودية . (العدد السادس ص٨٩٤-٨٠١) ولقد تناول العبودية بمعناها الضيق وهو ماكان يعنى تجاهله لمشكلة الأقنان ، ولكن هذا الكم الكبير من المعلومات المستمد من المصادر الأصلية حسب الترتيب الزمني كان إنجازا فائقا . وقام ويسترمان قرب نهاية حياته بتنقيح مادته كلها ، وفكر في العلاقة بين العبودية في العصر الهللينستي والاتجاهات العقلية أنذاك بعمق أكبر ، وفحص عن قرب المرحلة التي اختفي فيها الفرق بين عمل الأحرار وعمل العبيد في الإمبراطورية الرومانية . ونشر هذا العمل الذي استغرق حياتها كاملة في كتاب يحمل عنوان:

The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity

والذي ظهر بعد موته بفترة قصيرة ، أي في عام ١٩٥٥ (٢٥١) . وهذا الكتاب يدرس جميع مظاهر العبودية منذ هرميروس وحتى جستنيان من وجهة نظر التاريخ الاقتصادي والإجتماعي، مستخدماً المناهج الحديثة لتطيل المصادر. وفي ترتيب زمني يتناول أصول نظام العبودية والمصادر الكثيرة والمتغيرة التي حصلوا منها على العبيد، أعداد العبيد وأسعارهم ، وضعهم القانوني والاجتماعي ومدى قبولهم لوضعهم والثورات التي قاموا بها بين الحين والآخر ، ومناقشة تأثير العبودية على الأخلاق ، والنظريات الفلسفية ، وإعلان المسيحية للمساواة المزعومة بين جميع البشر أمام الله بينما تسلم بوجود نظام العبودية . وعندما نقارن هذا الكتاب بكتاب والون الذي صدر قبل ذلك بأكثر من قرن من الزمان ، نستطيع أن نرى أهمية المادة الإضافية التي إستمدها من المصادر ، ولكن يجب ان نعترف أن ويسترمان لم يسئ تفسير الدليل بشكل مستمر ، كما لم ينجح بشكل كامل في محو الشخصية المعجمية التي ورثها عمله من نسخته الأصلية . لقد كون شكلا من الموزايكو مكونا من ألاف القطع الصغيرة، ولكنه عجز عن تحقيق الرؤية الكلية المطلوبة للوحة التاريخية . وليس من المستغرب، في الواقع ، أن يثير المؤرخون ورجال القانون اعتراضات قوية على بعض النقاط التي أثارها . فهو لايسىء في الغالب فهم طبيعة المشاكل القانونية فقط ، ولكنه يغفل أيضا الصلة بين تنظيم الدول سياسيا واجتماعيا وملامح العبودية الموجودة بهذه الدول في ذلك الوقت ، لقد تجاهل ببساطة درجات الرق ومايشبه الرق المختلفة . لقد ظلت الاسئلة التي أثارها بدون أجوبة نهائية : فهو لم يدرس بشكل كامل الوظيفة التي حققها النظام من حفاظه على موقع الطبقات الحاكمة في المجتمعات القديمة ورعاية مصالحها، ولقد قلل ويسترمان ، بشكل واضح ، من أهمية الدور الذي لعبته العبودية في الإنتاج باعتبارها شكلا محددا للوجود الإنساني .

ولقد استمر البحث في جميع ميادين الدراسات الكلاسيكية وظهرت دراسات تتناول مشكلات محددة مهمة مثل وضع القروبين غير الأحرار القانوني في بلاد اليونان (٢٦) أو استيراد العبيد من البلاد الأجنبية ، وهناك أيضا دراسات تتناول ما إذا كان يجب اعتبار العبودية من أساسيات الحضارة -الإغريقية أو حتى الملمح الأساسي فيها ، ويصل جونز في تحليله المثبت تماما بالوثائق (٢٧) إلى نتيجة مؤداها أن العبيد لم يشكلوا عنصر منافسة فعالة لعمالة الاحرار ، فيما عدا في بعض الظروف الاستثنائية .

ولكى يصحح الاتجاه الذي ساد في القرن التاسع عشر والذي يؤكد على أهمية العبيد يشير ستار (Ch. G.starr) إلى أن العبيد كانوا يشكلون نسبة صغيرة نسبيا من الحجم الكلى للسكان (٢٨) ويعتنق أخرون نظرية تقول بوجود رابطة قوية بين ظهور المدن الدول في العصر الكلاسيكي القديم وبين وجود نظام العبودية ، ويرى كروا (G.E.M de ste. Croix) أن وجود نظام العبودية كان شرطا ضروريا لضمان وجود فائض من الإنتاج لجزء صعير من السكان ومن ثم توفر لديهم الوقت لتولى المهام الحكومية والتمتع بفرصة للتأمل العقلي (٢٩) . ويرى فينلي (M. I. Finley) أن نظام العبودية، الذي كان موجودا على نطاق عالمي والذي اعترف به الفلاسفة وتقبله العبيد، كان عاملا مكملا للمجتمع<sup>(٣٠)</sup> وبشكل مماثل ، أتبرت العبودية عاملا مهما من عوامل تدهور المجتمع القديم، ووضيح الدارسون ما لقيه العمل اليدوى من احترام ضئيل وتدهوره خلال فترة الإمبراطورية الرومانية . ويدعى والبانك (F. W. Walbank)(٣١) أن ترك العمل الذي تطلب مهارة للعبيد قد منع تحقيق تقدم في كل مجالات الإنتاج الصناعي تقريبا ، ومن ثم أدى إلى إضعاف الطبقة العليا نفسها . وقد تبني الفرنسي الهاوي دي نويت (L. des Noettes) منهجا يؤكد بشكل كبير على أهمية التقدم التكنولوجي ، ودرس بمساعدة بعض الصور الإيضاحية طريقة تلجيم حيوانات الجر في الشرق القديم ورأى أن الحيوان لم يكن يمكنه بهذه الطريقة أن ينقل حملا يزيد على ١٠٠٠ رطل في الطريق العادي . ومن ثم يقول إنه لم يكن هناك حل بديل لمشكلة نقل الأحمال الثقيلة سوى استخدام البشر كحيوانات جر .. وكان على نظام العبودية أن يظل باقيا حتى اختراع العجلة في القرن العاشر الميلادي ، وهو الاختراع الذي مكن من استغلال طاقة الحيوان استغلالاً كاملاً.

لم نذكر حتى الآن المؤرخين الماركسيين الذين أتوا بعد كيكوتى ، ولذلك لابد لنا من أن نؤكد أن المؤرخين الماركسيين عكفوا ، منذ الثورة الروسية وزيادة المد الشيوعى بعد الحرب العالمية الثانية ، على دراسة نظام العبودية القديم بحماس . وقد نشر ڤيتنجوف (F. Vittinghoff) عرضا لمشكلات وأهداف الدراسة السوڤيتية بطريقة نقدية (٣٣) وأصبح لموضوع العبودية أهمية كبرى لدى الدارسين الكلاسيكيين في ألمانيا الشرقية وبولندا وتشيكو سلوڤاكيا والمجر (٣٤) . ومن الصعب للغاية فهم الدارسين الغربيين لأن هدف الدراسة التاريخية الماركسية والمقدمات الأساسية لها قد تحدد مسبقا . وبناءً

على إقتراح من جمعية المؤرخين الألمان كان موضوع العبودية في التاريخ القديم موضوعا لمؤتمر المؤرخين الدوليين الحادي عشر ، الذي عقد في ستوكهولم عام ١٩٦٠ . إن الحديث الذي أدلى به لاوفير (Lauffer) في المؤتمر وإسهامات أساتذة متخصصين من بولندا ويوجوسلافيا وألمانيا وبريطانيا قد أظهرت أهمية هذه المشكلات على المستوى العالمي ومدى الحاحها على جميع المشاركين رغم الاختلاف البين في وجهات نظرهم (٢٥٠) . إن المهمة الكبيرة التي قامت بها الاكاديمية السوڤيتية للعلوم أمدت هذا الموضوع بفكر جديد ، ولذلك فسوف يقوم متخصصون بدراسة نظام العبودية وتاريخه الكامل منذ العصر الموكيني وحتى سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية وذلك في عشر مجلدات ، ظهر منها حتى الآن المجلد الأول وكتبه لينتزمان (J.A. Lentzman) ويدور حول نظام العبودية في بلاد الإغريق في العصرين الموكيني والهرمري (١٩٦٣) ، والمجلد الثاني حول أصول نظام العبودية وتطوره في روما وكتبه النيتزكي (١٩٦٣) . للمهورية الرومانية وكتبه شتاجيرمان (طهر مجتمع ملاك العبيد في الجمهورية الرومانية وكتبه شتاجيرمان (Romital العبودية تفصيلي عما وصل إليه البحث حتى الآن في موضوع نظام العبودية في بلاد الإغريق .

ومن خلال حكمى على الرضع الراهن في الشرق والغرب ، يمكنني القول بأنه يجب القيام ببعض الدراسات في موضوعات بعينها قبل محاولة عمل مسح شامل جديد ، وذلك حتى يمكن توضيح العلاقة الأساسية بين نظام العبودية والحضارة القديمة بشكل مقنع . فهناك مناطق محددة يجب دراستها مع الحفاظ على الرؤية الكلية لبناء المجتمع القديم بشكل عام . إن وظيفة نظام العبودية في كل مرحلة من مراحل الحياة الإنسانية تحتاج بحثا تفصيليا قبل أن يمكنناالقول إذا كانت العبودية تعد تطورا مفيدا أو سرطانا خبيثا أصاب المجتمع القديم . ويمكن أن تتحد معظم فروع الدراسات الكلاسيكية المختلفة في جميع الأقطار من أجل هذه المهمة الشاملة . وأود أن أذكر هنا أنني تعهدت بإعلان النتائج التمهيدية والخطط المستقبلية (٢٦) على أمل أن أثير اهتمام قرائي وأيضا تعاونهم الإيجابي .

ومن الأمور الأساسية لجميع الدراسات المستقبلية ، محاولة توضيح معانى الكلمات المختلفة التي كانت تستخدم لوصف العبودية ومعناها الفعلى . وقد جاء الإسهام الأول

على يد جشنتزر (F. Gschnitzez) عن الاستخدام اللغوى في عصور ماقبل الهللينية . وقد وضح لنا مدى اتساع هذه المشكلة ، بالرغم من كل ماحققه الدارسون السابقون . فيجب دراسة المصطلح اللغوى والوضع القانوني لمختلف أنواع العبودية وشبه العبودية (عبد ، خادم ، معتق ، عامل أجير) في سياقها المناسب . كما يجب أيضا دراسة المصادر التي حصلوا منها على العبيد ، ولقد بدأ ميكنات (G. Micknat) بدراسة أسرى الحرب عند هوميروس ، كما قام قولكمان (H. Volkmann) بدراسة الاستعباد الجماعي في الفترة الهللينستية والرومانية ، ولقد ظهرت معلومات مثيرة حول تجارة العبيد ، ويجب دراسة البلدان التي كان يفضلها تجار العبيد، وأثمان العبيد من الجنسيات المختلفة .

أما الجانب الذي لم يُعطُ حتى الآن أي اعتبار تقريبا فهو تربية العبيد في المنازل والمصانع. ولقد شق بومر (F. Bomer) طريقا جديدا عندما درس العلاقة بين شعائر الديانة الإغريقية والرومانية ونظام العبودية ، وقام بخطوة حاسمة عندما درس معتقدات العبيد الرومان والإغريق الدينية . وبعد موت جاك مورو (-Jacgues Mor cau) المبكر تولى انستنسكي (Instinsky) وكرافت (Kraft) دراسة موضوع علاقة المسيحية والكنيسة في فترتها المبكرة بنظام العبودية من نفس وجهة النظر هذه . ولقد استخدم لاوفير جميع المصادر المتاحة ليؤكد أن العبيد الذين كانوا يعملون في مناجم لاوريوم كانوا ضروريين لحياة المدينة النولة الأثينية من الناحية الاقتصادية . ولقد ظهرت أول مجموعة من الدراسات التي تتناول نشاط العبيد في بعض المجالات المتخصصة ، مثل المعلمين ، الموسيقيين ، المثلين والأطباء . ويجب أن تتبعها دراسات عن عملهم كمعماريين ومثاليين ، بالإضافة إلى دورهم في عالم البنوك والتمويل . وهناك بحث على وشك الظهور في المستقبل القريب يتناول دور العبيد والمعتقين الذين كانوا يخدمون الأباطرة الرومان ، ولم يتم بعد استغلال المصادر التي تتناول دور العبيد في الصناعة . ونتوقع أن يظهر بحث يوضع نقطة حاسمة هي هل كان ركود التكنولوجيا في فترة الإمبراطورية ركودا شاملا، وهل كان وضع العبيد والحرفيين عاملا رئيسيا في ذلك الوضع ، وهناك أيضا دراسة عن هروب العبيد في الإمبراطورية الرومانية والتي سوف تلقى بعض الضوء على التحول البطيء الذي مربه نظام العبودية في أواخر التاريخ القديم.

ولأن العبيد أنفسهم لم يمكنهم ترك أية وثائق أدبية ، فيجب علينا أن نسمع لهم عندما يسمح لهم أحد الشعراء بالحديث ، وكانت البداية على يد سبرانجر (Spranger) الذى تناول شخصيات العبيد عند بلاوتوس وتيرنتيوس بالدراسة . ومن المكن أن نخرج ببعض النتائج المثيرة اذا ما أدرك الدارسون أن تجارب الإنسان العادى ، سواء كان عبدا أم حرا ، والتى تسجلها القصص الخرافية والأمثال والمسرحيات الهزلية الشعبية ، تقدم وجهة نظر فريدة من الناحية الاجتماعية .

ويجب على علماء الأثار أن يدرسوا كيف قدم العبيد في الفنون التشكيلية ، ويحاولوا تفسير الأنماط المميزة لما كان يطلق عليهم اسم "برابرة" من وجهة نظر علم التاريخ وعلم الأجناس. لقد تمت مناقشة الآراء النظرية المؤيدة والمعارضة لنظام العبودية في الفكر القديم ، ونأمل أن تظهر في القريب دراسة عن أسس التعامل مع العبيد في كتابات الإغريق الأخلاقية والاقتصادية ، وتأثير تلك الأسس على السلوك اليومي . ولقد منت جائزة لبحث يتناول تأثير العبودية على العلاقات بين الهنسين ، وهي منطقة لم تمس من قبل ، بالرغم من أنها أكثر المناطق غوصا في أعماق العلاقات الإنسانية .

إن هذه الموضوعات تحدد موقفنا تجاه العالم القديم . إن أى دراسة تتناول الدور الذى لعبه نظام العبودية فى العالم الإغريقى الرومانى فى أوج قمته ، سوف تنتهى بالتأكيد إلى القول بأنه لايمكن تصور الحضارة القديمة بدون نظام العبودية . إن هيمنة الطبقة الحاكمة وتعليمها وثروتها تطلبت هذا النوع من الخدمة . لقد كان حلا صعبا ، واكن من المكن تفسيره فى ضوء حيوية الإغريق والرومان العقلية ، وأيضا بحدود الزمان والمكان الذى عاشوا فيه : إن انتقادات الفلاسفة لنظام العبودية لم تؤد إلى الطالبة بالغائه ، ولذا اقتصر تطبيق مفهوم حب الانسانية (Philanlhropy) والروح الإنسانية (humanitas) بشكل أساسى على الأحرار الذين يتمتعون بحقوق سياسية .

ولايجب أن يجد أنصار النزعة الإنسانية في القرن العشرين غضاضة في الاعتراف بذلك . واليوم ، حيث يخدم كل فرد منا العديد من العبيد الآليين ، يجب أن تشارك

نسبة كبيره من السكان فى فوائد التعليم الكلاسيكى . ولايمكن إنكار أن هذا الهدف سوف تواجهه صعوبات معينة ، ولكنها لن تكون أكبر من تلك الصعوبات التى قد تواجهها أية حركة فكرية فى عصرنا .

#### حواشي القصل التاسع

- J. F. Reitemeier: Geschichte und Zustand der Sklaverei und der Lei- (۱) beigebschaft in Griechenland (Berlin 1789).
- Gesammelte Schriften I, 255ff., Particularly 27I (= Schriften zur Anthropologie (Y) und Bildungslehre ed. A. Flitner (Dusseldorf and Munm 1956), I2ff., esp. 2lf).
- W. Blair: An Inquiry into the State of Slavery amongst the Romans from the (\*) Earliest Period till the Establishment of the Lombards in Italy Edinburgh 1833, 30l pp.) H. Nissen: Rh. Mus. 49 (1894). 2. (Cf. K. J. Neumann: Entwicklung und Aufgaben de alten Geschichte (inaugural lecture as Rector of the University of Strasbourg, (1910), 46.
- J. Muszkat-Muszkowski: Spartacus, eine Stoffgeschichte (dissertation, Leip- (٤) zig 1909), 95ff.
- H. Wallon: Histoire de L'esclavage dans L'antiquité I-III (Paris 1847; and edn. (°) 1879).
- I. xLiv, I.284F, II, 346FF., III, 440F. (٦)
- P. Allard: Les esclaves chrétiens (Paris 1876; 5th edn, 1914). (V)
- R. Sannwald: Marx und die Antike (Staatswissenschaftliche Studien, N.F. 27 (A): Zurich 1957); E. Ch. Welskopf: Die Produktionsverhaltnisse im Alten Orient und in der griechisch-romischen Antike (Deutsche Akademie der Wissnschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft 5: 1957).
- B. Buchsenschutz: Besitz und Erwerb im griechischen Altertume (Halle (1) 1869), pp. 104-208.
- K. Bucher: Lebenserinnerungen I (Tubingen 1919), 121. (\.)
- K. Bucher: Der Aufstand der unfreien Arbeiter 143-129 v. Chr. (Frankfurt (۱۱) a.M. 1874).
  - (١٢) انظر القصل الثالث .
- E. Ciccotti: Il tramonto della schiavitu nel mondo antico (Turin 1899). (۱۲)
- E. Meyer: Kleine Schriften I2 (Halle 1924), 79ff. and 169ff. (\{\)
- A. Calderini: La manomissione e la condizione dei liberti in Crecia (10) (Milan 1908).
- W. W. Buckland: The Roman Law of Slavery (Cambridge 1908). (١٦)

- R. L. Sargent: The Size of the Slave Population at Athens (University of II- (1V) linois Studies in the Social Sciences 12: 1924); A. W. Gomme: the Population of Athens in the Fifth and Fourth Centuris B. C. (Oxford 1933); W. L. Westermann: 'Athenaeus and the Slaves at Athens' HSCP Supp. Vol (1941), 45lff. (+ Finley 73ff.).
- M. Bang: Die Herkunft der romischen Sklaven Rom Mitt. 25 (1910), 223ff.; (\lambda) 27 (1912), 18lff.; M. L. Gordon: The Nationality of Slaves under the Early Roman Empire' JRS I4 (1924), 93ff. (=Finley I7lff.) T. Frank: "Race Mixture in the Roman Empire' American Historical Review 21 (1916), F. G. Maier: Bevolkerungsgeshichte und Inschriftenstatistik' Historia 2 (1953/4), 318ff.
- R. H. Barrow: Slavery in the Roman Empire (London 1928). (14)
- A. M. Duff: Freedmen in the Early Roman Empire (Oxford 1928: reprint (Y-) Cambridge 1958).
- C. O. Zuretti: 'Il servo nella comedia greca antica" Riv. Fil. 31 (1903) 46ff.; (Y1) P. E. Legrand: Daos. Tableau de la comédie grecque pendant la période dite nouvelle (Paris and Lyons 1910) {= The New Greek Comedy tr. J. Loeb (London 1917); C. Langer: De servi persona apud Menandrum (disserta-tion, Bomm 1919).
- R. Schlaifer: 'Greek Theories of Slavery from Homer to Aristotle' HSCP 47 (YY) (1936), 165ff. (= Finley 93ff.); G. Morrow: Plato's Law of Slavery (University of Illinois Studies in Language and Literature 25, 3: 1939).
- M. Lambertz: Die griechischen Sklavennamen (Vienna 1907); J. Baumgart: (۲۲) Die romiscgen Sklavennamen (dissertation, Breslau 1936).
- Guilelmus Westermann: De Hippocratis in Galeno memoria quaestiones (18) (disser-tation, Berlin 1902).

Finley 229ff.: op. cit, 229FF. (Yo)

- D. Lotze: Studien zur Rechtssellung unfreier Landbovolkerungen in Grie- (۲٦) chenland bis zum 4. Jahrhundert v. Chr. 'Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft 17 (1959);
- A. H. M. Jones: 'Slavery in the Ancient World' The Economic History Review (YV) 9 (1956), 185ff. (= Finley Iff.).
- C. G. Starr: "An Overdose of Slavery" Journal of Economic History 18 (YA) (1958), 17ff.
- G. E. M. de Ste. Croix, review of Westermann's book in Classical Review (11) NS. 7 (1957), 54ff.
- M.. I. Finley: 'Was Greek Civilization based on Slave Labour? Historia 8 (T-)

(1959), 145ff. (= Finley 53ff).

- F. W. Walbank: "The Decline of the Roman Empire in the West" (T1) (London 1946).
- R. Lefebvre des Norttes: La force animale a travers les ages (Nancy and (TY) Paris 1924), republished as L'attelage. Le cheval de selle a travers les ages. Contribution a L'histoire de L;esclavage (Paris 1931).
- F. Vittinghoff: 'Die Theorie des historischen Materialismus uber den antiken (TT) "Sklavenhalterstaat" Saeculum II (1969), 89ff.; id: "Die Bedeutung der Sklaven für den Übergang von der Antike ins abendlandlische Mittelalter Historische Zeitschrift 192 (1961), 265ff.

Scholars who have made several individual contributions in this field include (Y£) R. Gunther, G. Schrot, E. Ch. Welskopf; I. Biezunska-Malowist, B. Bilinski, (Bibliography in Accademia Polacca di Scienze e Lettere: Bibliotheca di Roma, Conferenze Fasc. I2, 3f.) O. Jurewicz; J. Ceska, P. Oliva, V. Vavrinek; G. Alfoldy, E. Maroti. Regular reviews of these studies appear in the journal Bibliotheca Classica Orientalis.

XIE Congrés International des Sciences Historiques Rapports II, 7lff.; Rés- (%) umés des Communications 68ff.; Actes du Congrés 87ff.

(٣٦) انظر الفصل الأول ، حاشية رقم ٤ .

#### الفصل العاشر

### نظام العبودية وأصحاب النزعة الإنسانية

يشير مصطلح "الإنسانيين" أو أصحاب النزعة الإنسانية إلى العلماء والمثقفين والشعراء الأوربيين من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر الذين كانوا يهدفون من خلال دراسة الكلاسيكيات القديمة ، إلى الوصول إلى مستوى من الثقافة يليق حقا بالإنسان . بالإضافة إلى الفلاسفة والعلماء والفنانين والكتاب الذين شاركوا هامبولدت في الاعتقاد بأن دراسة التراث الإغريقي تؤدي إلى تطور شخصية الإنسان الفرد ، ومن ثم إلى تطور الجنس البشري كله ، بالإضافة إلى بعض المفكرين الذين كانوا ينتمون الجيل الأصغر والذين آمنوا بأن التربية والتعليم (Paideia) كانت أعظم المتبودية ، نسألهم اذا كان في مقدور كل إنسان أن يحصل على تلك الثقافة التي نظام العبودية ، نسألهم اذا كان في مقدور كل إنسان أن يحصل على تلك الثقافة التي كانوا يطلقون عليها صفة الإنسانية (humanitas) ، وإذا كان في مقدور كل من يتمتع كانوا يطلقون عليها صفة الإنسانية و"excellentia hominis" ، أم أن مفاهيمهم حول عليها مصطلاحات مثل "dignitas" و"excellentia hominis" ، أم أن مفاهيمهم حول الإنسان والإنسانية لاتنطبق على العبيد ، مثلما كان يعتقد القدماء . وتوجد مجموعة أخرى من المنبوذين تستحق أن نفكر فيها كمعيار آخر لإنسانيتهم ، إنهم البرابرة ، وكن ذلك سوف يكون مجالا واسعا الغاية .

ولقد قدر أصحاب النزعة الإنسانية في عصر النهضة ، وخاصة الايطاليون ، الدراسات الانسانية (Studia humanitatis) ، أي الرغبة في اكتشاف الكلاسيكيات الاغريقية واللاتينية باعتبارها وسيلة مضمونة لتطوير شخصية الإنسان ، وليس فقط من أجل نبل الحديث والسلوك القويم الذي يمكن تعلمه من القدماء . وسواء أقاموا دعوتهم للإنسانية على ثقة الإنسان في مكانته الطبيعية في الكون أو قادتهم مسيحيتهم الافلاطونية إلى الايمان بتشابه الإنسان ، آخر الكائنات المخلوقة وأسماها ، مع الإله نفسه ، فقد كان الهدف العام الذي كرسوا له أنفسهم هو تحقيق الحكمة والفضيلة

وحرية الروح . ومن الناحية العملية ، كان مذهبهم موجها لطبقات المجتمع العليا فقط ،
أى الأمراء وأبناءهم والطبقة الأرستقراطية . وحتى عندما سمحوا لأفراد من الطبقات
الإجتماعية الأخرى بالحضور إلى مدارسهم واستخدام اللغة العامية بدلاً من اللغة
اللاتينية ، كانوا يصرون على أن دراسة الإنسانيات كانت لاتستهدف كسب العيش ،
ولكنها كانت نوعا من الدراسة الحرة ترعى الفضيلة والعظمة (١) .

ولم يكن التعليم الإنساني يهدف في إيطاليا وحدها إلى خلق نموذج حقيقي للرجل النبيل الذي ظهر في كتاب "Cortegiano" الذي كتبه كاستليوني (B. Castiglione) عام ١٥٢٨. ففي كل البلاد الأوربية التي تأثرت بهذه الأفكار الجديدة اتجه أصحاب النزعة الإنسانية إلى الملوك والحكام وقاموا بالخدمة في بلاطهم . ويطالب اجريكولا (Agricola) بتربية النشء بطريقة سليمة وتلقينهم قسطا من العلوم الإنسانية (٢٠). ويعتقد إرازموس (Erasmus) ، الذي حاول أن يجعل هذه الثقافة العقلية الجديدة تتفق مع الفلسفة المسيحية ، أن الطريقة الوحيدة التي تجعل المرء يتصرف بطريقة تليق بالبشر هي دراسة العلوم الانسانية (Litterae humanae) . وكان هذا التعليم الأدبي ينمي البلاغة في الحديث ، ويقوم سلوك الفرد ويجعل شخصيته متزنة ولكنه ، في الوقت نفسه ، كان مدخلا لدراسة العلوم (٣) . ولم يضع أصبحاب النزعة الإنسانية في اعتبارهم عامة الشعب الذين لم يكونوا يعرفون اللغات الكلاسيكية ولم يدرسوا العلوم الإنسانية ، ولم يعتبروا رفعتهم مشكلة بالمرة كما كان يفعل القدماء الذين اقتدوا بهم . فقد ظلت الدراسات الإنسانية (Studia humanitatis) ذات صبغة إنسانية صرفة حتى الكتيبات التي كانت تتناول تعليم الأمراء أنفسهم كانت تتبع المعايير التي وضعت قديما لرجل الدولة المثالي . فقد كتب كل من بودية (G. Budé) وارازموس (Erasmus) كتبا تتناول تعليم الأمراء واتفقت وجهات نظرهما فيما يجب توافره في الحاكم من صفات ، وطالبا بوجود تشريع رحيم وحكومة صالحة حتى يمكن تحقيق السلام . وكان من المفترض أن يكون الأمير فيلسوفا . ورغم أن إرازموس يضع على عاتق الحاكم مهمة تعليم شعبه ، فإن ذلك لايغير من حقيقة أن الطبقات العاملة لم تكن تشارك في التعليم أو المعرفة الموجودة في العلوم الجيدة (bonae Litterae) .

وتوماس مور هو الوحيد الذي حاول رسم صورة للمجتمع الذي يمكن أن يحصل كل فرد فيه على الحكمة ، ومضى في حججه إلى نهايتها . وكان توماس مور صديقا

لارازموس . وفي عام ١٦٥٦ قدم كتابة "المدينة الفاضلة" (Utopia) ، وهو تصور عقلي لى الله خيالية ، وهو نفس العام الذي أكمل فيه ارازموس كتابه (Institutio Principis Christiani) والذي ظهر فيه كتاب "Principe" الليكيا ڤيللي (Machiavelli) . ويقول توماس مور إن الغرض من كتابة أن يجعل القارئ يشعر بسعادة عندما يتغلب المنطق على نفسه . وتظهر آراء المؤلف الشخصية من خلال اعتراضاته على الراوى ، حيث يقرر بوضوح أنه يقدم لنا رأيه الشخصي (٤). وفي هذه المدينة الفاضلة ، تلك الجزيرة التي لاتوجد في أي مكان ، خلق العقل دولة كل شيء فيها مملوك على المشاع . وفي هذه الدولة كان على كل فرد أن يعمل ، ولكن يكفى ست ساعات من العمل يوميا ، وتستغل بقية اليوم في النشاط العقلي والثقافي . ويتولى قيادة الدولة حكام من المثقفين (Litterai) ينتخبهم زملاؤهم . وتُعفى طبقة المثقفين من العمل ، ولكنها ليست طبقة أرستقراطية عن طريق الوراثة ، بل إن عددها يتزايد باستمرار لأنها تضم إليها المواطنين الموهوبين والناضب عن أخلاقياً . وهكذا تشكل الصفوة من المشقفين (intelligentsia) الحكومة ، ولكن العمل اليدوى كان محترما أيضًا ، حتى أن الحكام والوزراء كان يشاركون فيه في بعض الأحيان كي يضربوا المثل بأنفسهم ، ومن ناحية أخرى ، كانت توجد بعض الأعمال الشاقة والوضيعة التي كانت لاتليق بالأحرار ، وكان العبيد وعمال السخرة يقومون بهذه الأعمال (٥) . إن مكانة هؤلاء العبيد المتدينة واضحة الجميع ، فهم يحملون الأغلال والقيود المصنوعة من الذهب ، بينما مواطنو المدينة الفاضلة يحتقرون كافة المعادن الثمينة احتقارا كامللاله وتذكرنا حقيقة قصس الأعمال الحقيرة (Sordida ministeria) على العبيد بما كان يحدث في التاريخ القديم ، كما تتشابه طرق سكان المدينة الفاضلة في الحصول على عبيدهم مع الطرق القديمة إلى حد كبير . فقد كانوا يستعبدون الأسرى الذين يستولون عليهم من الحروب العادلة التي كانوا يشنونها ، وعندما كانوا يهزمون مدينة أجنبية كانوا يعدمون قادتها ويحملون بقية سكانها عبيدا (٧) . ومن ثم فقد تمسكوا بحقوق المحارب القديمة دون أن يطبقوها بشكل حرفى . كما كانوا يحولون بعض سكان المدينة الفاضلة إلى عبيد إذا ما ارتكبوا جرائم خطيرة وهو مايشبه العادة الرومانية بتكليف المجرمين بالعمل في المناجم ، وقد سن سكان المدينة الفاضلة هذه السنة على أساس أنه عقاب أقل صعوبة المذنب من الاعدام وأكثر فائدة الدولة ، بالإضافة إلى وجود فرصة ، إذا ماندموا على جريمتهم، أن ينالوا وضعاً أفضل من العبودية أو حتى أن يوقف تنفيذ العقوبة. أما الذين ارتكبوا جرائم فى دول أخرى فيمكن أن يشتريهم سكان المدينة الفاضلة بثمن رخيص الغاية ويستخدموهم كعبيد. وعندما يقتل أحد أفراد المدينة الفاضلة فى الخارج تطالب الدولة بتسليم المجرم وتنزل به عقوبة الإعدام أو الاستعباد. وقد يحدث فى بعض الأحيان أن يفضل عمال وفقراء الدول المجاورة أن يصبحوا عبيدا فى المدينة الفاضلة، فسوف يلقون معاملة طيبة وقد تسمح لهم بمغادرتها إذا كانت هذه هى رغبتهم (۸)

وهكذا ، ظهرت العبودية في المدينة الفاضلة نتيجة للأسر في الحرب أو بدلا لعقوبة الإعدام، ولم يجد أحد في العالم القديم خطأ في هذا النظام ، ولم يكن من المتوقع أن يعترض أحد على قانون المفكر المثالي الذي يؤكد فيه على حرية العقيدة والذي يقضى بأن الذين يحاولون فرض معتقداتهم الدينية على الآخرين يجب أن يعاقبوا بالنفي أو العبودية (٩١) ولكن لأن توماس مور كان مسيحيا من معتنقى النزعة الإنسانية ، فقد أدخل في مجتمعه مجموعة من الأفراد غير العاديين الذين قاموا بالخدمة التطوعية وبذلك شككوا في نظام العبودية ، إنهم أعضاء السلك الكهنوتي الذين أهملوا المهن العقلية وكانوا يأملون في تحقيق السعادة الأبدية من خلال خدمة زملائهم فقط. إنهم ينظفون الخنادق ، ويقتلعون الأشجار ويحملون الألواح الخشبية ، ويرعون المرضى ، ويقومون بأداء جميع أنواع العمل الشاق من أجل المجتمع والأفراد . إنهم يتعبون عن طواعية وهم سعداء ، دون أن يتذمروا من الآخرين ودون أن يتباهوا بما يقومون به وتكون النتيجة مدهشة : "فكلما جعلوا أنفسهم عبيدا أكثر ، كلما زاد احترام الجميع لهم (١٠٠ وإذا كان الأمر كذلك ، فقد نسال أنفسنا كيف رأى أصحاب الفكر المثالي العمل الشاق؟ ، وهل كان لايليق فعلا بالأحرار؟ أم أن المهم فقط هو أن هذا العمل الشاق يؤدى عن رضا أم لا ؟ وماذا عن نظام العبودية في دولة تحكمها العدالة والإنسانية ؟ ألا يجب إلغاء استعباد أسرى الحرب والاكتفاء بالعمل الإلزامي ؟ ورغم أن هذه الأسئلة ظلت دون إجابة ، فقد فكر فيها بلا شك قارئ المدينة الفاضلة .

ولكى نفهم شعور أصحاب النزعة الإنسانية المبكرين تجاه نظام العبودية ، يجب أن نفكر في موضوع آخر اهتموا به وكتبوا عنه . فإنهم لم يستخدموا التراث الكلاسيكي من أجل الخطابة والشعر والنظام التعليمي فقط ، ولكنهم درسوا أيضا مؤسسات الحضارة القديمة العامة والخاصة بشكل مكثف . لقد زاد الاهتمام بدراسة التاريخ القديم ، وخاصة التاريخ الرومانى القديم فى فترة مبكرة تبدأ من القرن الرابع عشر ، وسرعان ما أضاف إرازموس لهذا الاهتمام حيوية جديدة ، فأصبح لبعض الإنسانيين غاية فى حد ذاته . لقد شعر براكيولينى (Bracciolini) (١٣٨٠–١٤٥٩) بالأسف لرؤية حطام مدينة روما حيث كان يعمل سكرتيرا البابا وعبر عن شعوره هذا فى إحدى مقالاته (١١١) ، فهو يبكى على سوء حظ البشر ويعدد المصائب التى ألمت بهم منذ الخطيئة الأولى . ويرتب على أساس زمنى المصائب التى حدثت فى العالم القديم منذ فيضان ديوكاليون (Deucalian) (\*) وحتى آخر الكوارث التى نزلت بالرومان . وقد يعتقد المرء أن المؤلف بعد أن لاحظ المصائب التى ألمت بكل جيل وبكل دولة سوف يعتقد المرء أن المؤلف بعد أن لاحظ المصائب التى ألمت بكل جيل وبكل دولة سوف المجتمع الدنيا . وقد أسس معاصره فلاڤيو بيوندو (Flavio Biondo) (Flavio Biondo) (١٤٦٣–١٤٦٣) (١٤٦٣–١٤٦٢) علم دراسة الأثار القديمة . وفي كتابه الرائع "روما المنتصرة" (Plavio Biondo) (Roma triumphans) الخاصة . وهو يشير لموضوع العبيد إشارة عابرة من خلال حديثه عن القانون الخاصة . وهو يشير لموضوع العبيد إشارة عابرة من خلال حديثه عن القانون الروماني ولكنه لايذكر رأيه الشخصى فى هذا الصدد (١٢٠) .

ويعد بونتانو (G. Pontano) (١٤٧١–١٥٠٨) أول من أعطى رأيه الشخصى في هذا الموضوع بطريقة واضحة . وكان بونتانو رئيسا لأكاديمية نابولى . وقد كتب سلسلة من الابحاث الاخلاقية التي تتناول الفضائل ، وأول هذه الأبحاث يحمل عنوان "عن الطاعة" (De Oboedientia) (١٤٧٢) ، ويعتبر أقدم حكم على نظام العبودية من قبل أصحاب النزعة الإنسانية ، إذ يقول : رغم أن العبودية تتعارض مع الحرية الطبيعية ولكن من المؤكد أنها ظهرت في الأزمنة السحيقة" ، وذلك في بداية فقرته عن العبودية (De Servitute) وكدليل على صدق مقولته يشير إلى الحروب بين الإغريق والبرابرة ، ويتبع المفهوم الكلاسيكي في تفسير كلمة عبيد "Servi" ، ويرى انها تعنى أولئك الذين لم يتم قتلهم أثناء الحرب "Servati" أي هؤلاء المسجونين الذين تم الاحتفاظ بهم كجزء من ملكية الجانب المنتصر بدلا من قتلهم . ثم يتجه بعد ذلك إلى العالم المعاصر ويقول إنه بين الأتراك والأفارقة ، الذين كانت الحروب تشن ضدهم بشكل متكرر ، كان العبيد من المسيحيين فقط . ولكنه يستمر قائلا : ولكن يوجد

بينناأيضًا عبيد مسيحيون . إنهم هؤلاء التراقيون والاغريق والبلغاريون ، الذين اشتراهم التجار المسيحيون من سكيتيا (Scythia) وأخنوهم إلى الغرب حيث كان عليهم أن يعملوا كعبيد ليحصلوا على النقود التي يفتدون بها أنفسهم ويستمر قائلا – إن الاثيوبيين ذوى البشرة الداكنة ، الذين كانوا يعيشون بغير قوانين وكانوا يبيعون أولادهم ، هم الذين نجدهم في كل أمة من الامم عبيدا . وهكذا ، فإنه يقبل دون تعليق أن يصبحوا عبيدا بسبب طبيعتهم البربرية ، ورغم أنه يصف بشكل صريح لا لبس فيه ولا إبهام العبودية بأنها جريمة ضد الجنس البشرى (humani generis iniuria) ، ولكنه رغم ذلك معد كي يتقبلها فهو يعدد الخدمات التي قام بها العبيد في التاريخ القديم وما يقومون به في العصر الحالي ، وهو يمدح أسلافه الرومان على طريقتهم الرحيمة والعادلة والمتسامحة في التعامل مع العبيد . ويقتبس خطاب سينيكا السابع والأربعين ليدلل على صحة كلامه . فقد كان العبيد يتعلمون كافة العلوم حتى العلوم الإنسانية ، ويذكر بعض الشعراء الرومان الذين كانوا يعانون من العبودية ، كما يذكر مجموعة كبيرة من العتقاء الذين كانوا يعملون كمعلمين وأطباء ومهندسين، كما كان هناك أيضا بعض الفلاسفة المشهورين من العبيد (١٤) ومن إشارته السريعة لمركز العبيد القوى بين الأتراك والسوريين المعاصرين ، يستطيع المتخصص في علم الأخلاق أن يستخلص بعض القواعد حول العلاقة بين العبيد وملاكهم . فعلى العبيد أن يظهروا الولاء والأمانة وحسن النية ، أما ملاك العبيد فيجب أن يتصرفوا بوحى من الرحمة والعدالة . هكذا نجد واحدا من أصحاب النزعة الإنسانية يعترف ، بوحي من فلسفته الرواقية وديانته المسيحية أن العبودية اهانة للطبيعة الإنسانية ، ولكنه رغم ذلك يتفق مع هذه الممارسة ويرضى نفسه بأن ينصب ملاك العبيد بأن يكونوا رحماء عند ممارسة حقوقهم ، أي أن الجريمة الكبرى ضد الإنسانية تصبح محتملة بمعاملة العبيد بطريقة إنسانية . هذا هو موقف الإنسانيين ، وهو لايختلف عن مبادئ القدماء .

ومن أجل تبرئة ساحة علماء التاريخ القديم في القرنين الخامس عشر والسادس عشر يجب القول بأن القانون الروماني كان مايزال ساريا وامتد بالفعل إلى بلدان وسط أوربا، وأن نظام العبودية كان قويا في القانون المدنى والقانون العام. وقد انتقد هؤلاء الإنسانيون الطريقة السابقة في دراسة التشريع في إيطاليا، فرجعوا إلى المصادر القديمة من أجل أن يدرسوا القانون الروماني وأرادوا أن يثبتوا صلاحيته

لجميع العصور (١٥) . وبعد بونتانو بحوالى قرن من الزمان ظهر عالم مهم من علماء التاريخ القديم اسمه كارلو سيجونى (Carlo Sigone) (١٥٨٤–١٥٨٤) وقد وصف بأنه أول من تقدم من دراسة الآثار إلى التاريخ بين أنصار النزعة الإنسانية (١٦١) . وقد قدم عملا ضخما عن الآثار الرومانية القانونية يشى بمعرفته الغزيرة بموضوع العبيد وموقفهم القانوني (١٧٠) . ولكن كما يبدو ، فإنه لم يعتبر أن نظاما مثل نظام العبودية بحالته هذه يشكل أيه مشكلة أخلاقية أساسية .

وهس الأمسسر الذي لاينطبق على لورينزو بينوريا (Lorenzo Pignoria) (١٦٢١–١٦٣١) الذي يقع نشاطه الادبي خلال القرن السابع عشر . فبعد دراسته للقانون ، عمل قسيسا ، وأثناء وجوده في إيطاليا اهتم بدراسة التاريخ القديم . ولقد نشر عام ١٦١٣ مقالة عن العبيد تعتبر أول مقالة تتناول نظام العبودية القديم بشكل محدد (١٨) . وفي المقدمة يعبر الكاتب عن شكوكه في مدى أخلاقية مثل هذا النظام ، ويقول لقد كان يوجد في روما في الأيام الخوالي الجميلة عدد قليل من العبيد ، وبعد تدمير قرطاجة وكورنتا ظهرت الرذيلة وصاحبتها زيادة في أعداد العبيد . وهو يلاحظ بأسف أن إحتقار السادة لعبيدهم تزايد بمرور الوقت . وسبب انشغاله بتفسير ظاهرة العبودية أنه كان قسيسا ، وقد لاحظ أن مجموعة كبيرة من القديسين كانوا عبيدا ، وأن المسيح نفسه يذكر العبيد وواجباتهم في أمثاله لكي يعلمنا أننا كمسيحيين يجب أن نكون عبيدا للرب . ويتضم هذا المنظور الديني في مقدمة كتابه حيث يفسر معنى كلمة عبودية وأصلها. وهو يقتبس من أوغسطين وجينيسيس ليؤكد لنا أن نظام العبودية ظهر أول ماظهر في عهد نوح (Noah) ونيمرود (Nimrud) . تم يتجه بعد ذلك إلى التاريخ القديم ، ويلاحظ باختصار أن المرء قد يصبح عبدا طبقا للقانون المدنى لأنه باع نفسه ، أو طبقا للقانون العام لأنه أسر أثناء الحرب أو لأنه ابن لأمة ، وهو يذكر ارسطو بالتحديد كواحد من القدماء الذين يختلف معهم في مقولة أن البرابرة قد خلقتهم الطبيعة عبيدا . وفي بداية مناقشته المطولة لوضع العبيد ووظائفهم في المجتمع القديم ، يعترف أن هذا النظام كان يطبقة القدماء بطريقة جعلته يصبح جريمة في حق الإنسانية . ويعتبر هذا إنجازا إيجابيا للغاية ، إذا يعزف أحد أصحاب النزعة الانسانية عن التخفيف من فظاعة نظام العبودية القديم وطريقة القدماء في ممارسته.

ورغم ذلك ، ظل الدارسون الإنسانيون يوافقون على موقف الفلاسفة القدامي من

نظام العبودية ، وكانت لدى بعضهم الجرأة فى أحوال نادرة للغاية ، كى يعترضوا على فكرة أرسطو عن العبودية الطبيعية . لقد ظل البرابرة والعبيد فئات مستثناة من نموذج الإنسان الذى كانت الدراسة الانسانية تروج له . وقد أدى هذا الموقف النظرى البحت إلى ظهور مفاهيم مسبقة حول مشكلة الاستعمار ومدى أخلاقيته التى ظهرت فى القرن السادس عشر ، بل أنه أدى إلى إخفاق كافة المحاولات التى ترمى إلى تأكيد الكرامة الانسانية بشكل كامل وعالى فى الظروف الحالية . وفي معظم الدول الأوربية البارزة ، كان أصحاب النزعة الانسانية يحتلون مركزا مرموقا بين معلمى المدارس والوعاظ والمحامين ، بل لقد أصبح بعضهم مستشارين للملوك ومعلمين للأمراء . وكان من واجبهم أن يدلوا بارائهم ويقدموا النصيحة عندما كانت الحكومة تحاول تبرير شكل العبودية التقليدية فى دول حوض البحر المتوسط ، وأيضا بعد اكتشاف العالم الجديد ، عندما كان يتم استعباد السكان العزل فى إفريقيا وفى جزر الهند الغربية على نطاق عندما كان يتم استعباد السكان العزل فى إفريقيا وفى جزر الهند الغربية على نطاق واسع وبطرق شديدة البشاعة . ولم يحاول أنصار الاتجاه الإنساني أن يوقفوا الممارسات اللا إنسانية (١٩١٩) التى سادت فى نظام العبودية الجديد وفى حروب الغزو الاستعمارى ، ولكن من حاول ذلك كان آخر ممثلى الفلسفة المدرسية أو السكولائية (Scholasticism)\*

ومما لاشك فيه أن وجهة نظر فلاسفة السكولائية فيما يتعلق بموضوع العبودية قد تأرت بقدر كبير بوجهة نظر الفلاسفة القدامى . فالقديس توما الإكوينى (Aquinas أدر كبير بوجهة نظر الفلاسفة القدامى . فالقديس توما الإكوينى (Aquinas العبودية لم يكن موجودا في بداية خلق الكون ، ولكن الخطيئة أو السقوط (Fall) أفسدت النظام الطبيعى ، وكانت النتيجة وجود بشر من نوع أدنى يجب توجيههم بالقوة ، إنهم العبيد بالطبيعة كما يقول أرسطو . ولكن هذا الخضوع لايتناول سوى الجسد فقط، وحتى في هذه النقطة فهو محدد بحقيقة أن على العبد أن يطيع الله ، لا البشر ، في كل مايتعلق بطبيعته الإنسانية . وقد أعطى هذا التفسير قاعدة إنسانية صلبة لأنصار مذهب السكولائية يفكرون على أساسها في التفسير قاعدة إنسانية صلبة لأنصار مذهب السكولائية يفكرون على أساسها في التقنون الروماني التي تقضى بعبودية من يولد من نسل عبيد ومن يبيع نفسه ومن يقع أسيرا في الحرب ، فهي كلها أسياب صالحة لأن يصبح المرء عبدا . وفي أسبانيا أكدت الفلسفة السكولائية سيادتها العقلية على أصحاب النزعة الإنسانية خلال القرن

السادس عشر . فقد ناقش المفكرون السكولائيون المشاكل الأخلاقية التي فرضتها الفتوحات الاستعمارية ، عندما بدأ البرتغاليون في جلب الزنوج من سواحل افريقيا الغربية ، وعندما بدأ الأسبان في اخضاع الهنود واستعبادهم . وإن أتناول هنا المحاولات العديدة التي قامت بها الحكومة الأسبانية كي تمنح الهنود درجة ما من الحماية باعتبارهم من رعايا التاج ، أو الإدانة الصريحة ، وإن كانت غير مؤثرة لهذا الشكل الجديد من أشكال العبودية من جانب بعض البابوات ، أو الحل التراجيدي الذي اقترحه لاس كاساس (Las Casas) بأن يتم جلب الزنوج بدلا من الهنود - لحل هذه المشكلة . ويكفى أن نشير إلى المناقشات المطولة التي دارت بين أنصار السكولائية وأنصار الإنسانية حول نظام العبودية والحرب الاستعمارية كي نعرف مواقف كل منهما (٢٠) . وكان عدد كبير من المفكرين يوافق على تطبيق قانون أرسطو عن العبودية الطبيعية على الهنود الوثنيين . وقد أيد هذا الرأى دى سيبولڤيدا (de Sepulveda) المفكر الإنساني الشهير ، الذي درس في ايطاليا وعين مؤرخا رسميا لشارل الخامس (Charles) بعد عودته إلى أسبانيا ، ولكن الراهب الدومينكي فرانسيسكودي قیتوریا (Franciso de Vitoria) (۱۵۶۱–۱۶۸۲) فیجامعة سالامانكا (Salamanca) عندما بلغ الجدل حول هذا الموضوع أشده ، أنكر كل ماينسب للهنود من وحشية وجنون وأعاد تفسير نظرية أرسطو طبقا لآراء آباء الكنيسة . ولأنه كان مؤمنا بمبادئ الفلسفة السكولائية فيما يتعلق بالعدالة الطبيعية فقد أعلن أن الدول الوثنية لها أيضا حق في الوجود ، وبعد ذلك بجيل جاء فرانسيسكو سواروز (Franciso Suaroz) (١٦١٧–١٦١٧) فلخص مبادئ المدرسة الفلسفية الأسبانية السياسية والقانونية ، ووضع أسسا جديدة للقانون الدولى ، وميز نفسه عن أرسطو وسيبولڤيدا فيما يتعلق بموضوع العبودية (٢١).

وبينما كان هذا الجدل يدور في أسبانيا ، أحرز الإنسانيون الفرنسيون والألمان تقدما كبيرا في الدراسات الكلاسيكية وأصبحت هولندا مركزا للدراسات الإنسانية القديمة بفضل سكاليجر (J.J. Scaliger) الذي عين في كرسي الأستاذية في جامعة ليدن (Leiden) في عام ١٩٥٤. وقد برز من بين تلاميذه، المفكر هوجو جرويتوس (Hucgo Grotius) الذي نشر العديد من الكتابات الفلسفية والتاريخية والقانونية المهمة . كما حقق شهرة كبيرة من خلال مقالاته التي قد نستخدمها للتعرف على وجهة

نظر الإنسانيين في نظام العبودية في بداية القرن السابع عشر عندما كانت تجارة العبيد في بدايتها ، وقد نتوقع الكثير من هذا المفكر الذي وضع أسسا جديدة لمبدأ العدالة الطبيعية وجعل موضوع أبحاثه الرئيسي التنظيم الإجتماعي للإنسان في ظل السلطة القومية (٢٢) .

ويعتقد جروتيوس أن المجتمعات الإنسانية ظهرت نتيجة رغبة الإنسان الملحة في التجمع والعيش معا (Appetitus Societatis) التي منحها له الله ، وأن المجتمع يتوسع ، عن طريق النواج ، من الأسرة إلى المجتمع إلى الدولة إلى الجنس الإنساني بأكمله (Societas humana) الذي لايقوم على التنظيم السياسي ولكنه يقوم على العدالة والمنطق بنفس طريقة التجمعات الأصغر . ويرى أن العلاقات بين الدول تقوم على أساس القانون الدولي القائم على العدالة الطبيعية التي يهتم بها جروتيوس بشكل خاص . وقد أمكن لجروتيوس أن يطبق مستويات جديدة من القانون الروماني بسبب إيمانه بفكرة العدالة الطبيعية ، وإن اختلفت قليلا عما كان سائدا في عصره . فهو يرى أن كل إنسان حر بالطبيعة ولكن له الحق في أن يتخلى عن حريته ويبيع نفسه كعبد – وهذا يعنى أن بيع المرء لنفسه سبب كاف للعبودية . ولكنه يقول إن مامن إنسان يمكنه التخلي عن حقه في الحياة، وأن حياة العبد وموته ليست بالتالي تحت تصرف السيد(٢٣) ، ولكنه قبل الأسر في الحرب كسبب للعبودية ، فقتل العدو أو استعباده من الأعمال التي سمح بها في ظروف الحرب ، بل لقد برر حتى قتل الأبرياء في صفوف العدو (٣٤) ، ولكنه استبدل تحويل الأعداء إلى عبيد بدفع فدية وإطلاق سراحهم بين الشعوب المسيحية فقط ، وناقش جرويتوس أيضا فكرة إذاكان من حق أحد الملوك أو شعب من الشعوب أن يعلن الحرب على شعب لم ينتهك حقوق أحد محدد ولكنه يسيء إلى مبدأ العدالة الطبيعية أو يتمسك بممارسات دينية غير أخلاقية . وتأتى إجابته بالإيجاب ، ويقتبس من المؤلفين القدامي مثل أرسطو وايسو كراتيس (Lsocrates) ليصف الحرب ضد هؤلاء البرابرة الذين يشبهون الحيوانات أكثر مما يشبهون الإنسان بأنها حرب طبيعية (naturale bellum) وهو بذلك يرفض بوضوح مبادى ڤيتوريا وغيره من علماء الأخلاق والدين الأسبان (٢٥).

ومن ثم ، فاننا مرغمون على التسليم بأن هذا العالم الأسباني ، مقارنا بالسكولائيين المتأخرين ، ورث وجهة نظر القدامي المتطرفة فيما يتعلق بإخضاع

الأجناس البدائية واستعبادها، وأنه قد فعل ذلك في الوقت الذي كان الألمان يدخلون بالفعل في منافسة مع الأسبان في التجارة مع أمريكا ، وبدأوا يظهرون في جزر الهند الغربية بشحنات العبيد (٢٦).

وهكذا فليس من المستغرب أن رجال القانون لم يعودوا يهتمون بعد ذلك بنقد مبدأ أرسطو، ولكنهم حاولوا فقط التخفيف من قسوة القانون الروماني بالقول بأن الفلاسفة القدامي اعتبروا الإنسان الحكيم الذي يعاني من العبودية حرا وأن الرومان لم يعتبروا العبيد من ضمن الحيوانات المتوحشة (٢٧).

ويجب أن نؤكد هنا أن دراستنا لأنصار المذهب الإنساني كانت دراسة أحادية الجانب ، وإذا ما أردنا أن نقيم أهمية الانسانيين تاريخيا بشكل منصف فيجب أن نضع في ذهننا أنهم وضعوا أسس التعليم العلماني في أوربا الحديثة ، وأنهم لم يدرسوا التاريخ القديم فقط ، ولكنهم كانوا الدافع الأساسي للعلم الحديث (٢٨). وبالرغم من ذلك ، تبقى حقيقة أنهم أهملوا إعادة تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية في عصرهم بسبب تقيدهم بالمفاهيم والأفكار القديمة. وإذا ما استعرضنا الثورات الثقافية والسياسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر فسوف نلاحظ غيابهم عن الساحة . ويمكننا أن نفهم بسهولة عدم مشاركتهم في الصراع الذي حدث في انجلترا بصفة خاصة من أجل الامتيازات الطبقية ، ولكننا نندهش لتخلفهم عن المشاركة في الكفاح من أجل مبادئ دستورية تضمن الحرية الشخصية ورؤية جديدة للإنسان ، وهو الأمر الذي كان سيؤدي في النهاية إلى إعلان حقوق الإنسان وإلغاء العبودية ، ومما لاشك فيه أن آثار المبادئ التي اعتنقها السوفسطائيون الاغريق والرواقيون الرومان كانت ماتزال موجودة في فلسفة عصر التنوير (Enlightenment) (\*)، ولكن الكلمة الأن أصبحت الأنصار المذهب الإنساني وتوارى فكر أفلاطون وأرسطو في الخلفية . أما فيما يتعلق بالقواعد الأخلاقية المسيحية ، فقد كان رجال الدين في الكنائس الكبري أقل إسهاما في الحوار مع العالم المتغير من بعض المتحدثين باسم بعض الطوائف أو المدافعين عن بعض المجتمعات الصغيرة المفتتة.

إن فلاسفة عصر التنوير لم يدعوا أسسا ميتافيزيقية لأفكارهم حول العدالة الطبيعية ، ولكنهم نسبوا للعقل فقط قوة فهم العالم وتشكيله لتحقيق الذات الإنسانية .

ورغم أن اهتمامنا هنا محصور في مشكلة العبودية وممارساتها ، فيجب أن نوضح أن العام الذي تلي إعلان ميثاق الحقوق في بريطانيا ، شهد ظهور كتاب هام لجون لوك (John Locke) يحمل عنوان : "Two Treatises of Government" (۱۲۹۰) وتقوم حجته على مقدمة منطقية تقول أن البشر يحصلون على قوتهم عن طريق العمل ، وبناءً على ذلك فهو يجعل حق الملكية حقا جوهريا لغريزة حفظ الذات (۲۹۱) ، ولقد حدد سلطة الدولة ، التي تقوم بالإتفاق بين البشر، بالمبدأ الذي يقضى بأن جميع البشر أحرار بالطبيعة . ولقد فهم هذه الحرية على أنها تعنى ألا يجعل المرء نفسه عبدا الشخص بالطبيعة . والاستثناء الوحيد لتلك القاعدة أن المرء الذي يفقد حياته بسبب خطأ شخصى يمكن أن يخدم هؤلاء الذين أصبح تحت سلطتهم بدلاً من قتله (۳۰۰). وهذا يقلل من الصلاحية القانونية لبيع المرء لنفسه ليصبح عبدا ، ورغم ذلك ، يبقى احتمال أن الجانب المنتصر في حرب عادلة من حقه أن يستعبد أعدائه ، وإن كان من الأفضل إن يجعل الجانب المنتصر أيه سلطة عليه ، بالإضافة إلى نساء وأولاد الشعب المهزوم (۳۱) وقد أثر فليس المنتصر أيه سلطة عليه ، بالإضافة إلى نساء وأولاد الشعب المهزوم (۳۱) وقد أثر فلا التحديد الجوهري العبودية تأثيرا كبيرا في الفكر التحرري بشكل عام .

ولكن ، بسبب حقائق حياة الإنسان على الأرض سبواءً من الناحية السياسية أو الإجتماعية، كان من الصعب الخروج بنتيجة محددة من مبدأ الحرية الطبيعية . وهو مانراه في الجزء الخامس عشر من كتاب مونتسكيه (Montesquie) "روح القوانين" (Esprit des Lois) أهذا الجزء يحتوى على مناقشة تفصيلية للفرق بين العبودية طبقا للقانون المدنى (L'esclavage Civil) والعبودية السياسية التى يفرضها العبودية طبقا للقانون المدنى (العبودية تتعارض مع العدالة المدنية كما تتعارض مع العدالة المدنية كما تتعارض مع العدالة الطبيعية ، فالأسس التى أعطاها القانون الروماني للعبودية ليست معقولة . وهو يرفض باشمئزاز ملحوظ فكرة أن الدين يمكن أن يبرر لأتباعه استعباد الذين يختلفون معهم في العقيدة . كما يرفض بوضوح شديد مبدأ أرسطو عن العبودية عديم الطبيعية ، وإذا أتينا إلى الإعتبارات العملية ، يعلن مونتيسكيه أن نظام العبودية عديم الجدوى بشكل عام ، بل إنه نظام ضار ، وهو يخدم المرفهين فقط ، وهي نفس الحجة الأخلاقية التي قالها بعد ذلك بسنوات قليلة ديڤيد هيوم (David Hume) . ولكن الأخلاقية التى كان واعيا بالسياسات الاستعمارية في عصره وبالتحديد سياسة

فرنسا الاستعمارية ، يكاد يعترف بأن نظام العبودية نظام ضرورى فى المنطقة المدارية . ولكن المدهش أنه من الفصل الحادى عشر فصاعدا ، يقدم بعض المقترحات القانونية لتنظيم العبودية سواء فى البلاد ذات الحكومات المعتدلة أو حتى فى الجمهوريات . وهكذا يمكننا فهم الاعتقاد الخاطئ بأن مونتيسكيه كان يوافق على نظام العبودية ، والذى شاع فى القرن التاسع عشر أثناء الصراع النهائى من أجل الغاء العبودية .

ولم يكن من المكن حدوث هذا النوع من سوء الفهم بالنسبة لمفكر مثل روسو (Rousseau) ففي كتابه الذي يحمل عنوان "أصول عدم المساواة وأسبابها" (On the Origins and Causes of Inequality) يصف تطور الحضارة من مرحلة الهمجية إلى تحقيق الإنسان للحرية والمساواة عن طريق الاختراعات والاندماج الإجتماعي ، وهو يرى أن التحول من الوحشية إلى مجتمع مدنى جلب معه حق الملكية الفردية ، ومن ثم عدم المساواة ، وتحكم الأغنياء وأخيراً الاستبداد ، وهو مايوحي بأن الطبيعة تخلق الانسان حرا ولكنه يصبح غير حر داخل المجتمع . وفي كتابه "العقد الإجتماعي" (Contact Social) (١٧٦٢) يصور روسو نظاما سياسيا يتواءم فيه الحكم الذاتي مع سيادة الإرادة العامة التي تجسد العقل العام . وفي هذه الدولة لايتعارض الفرد مع الدولة ، وتتوفر الحرية والمساواة كحق من حقوق الإنسان . وفي هذا السياق، فإن الإجبار السياسي الوحيد المسموح به هو إجبار الإنسان على أن يكون حرا ، وهو مايقود الإنسان إلى ذاته ، ولقد قيل إن نظرية روسو تحتوى على بذرة مبدأ القطيعة الذاتية (Self - alienation) الذي ظهر بوضوح عند هيجل (Hegel) وماركس (Marx) ، وهو قبول حنقيقي إلى حد منا (٢٢) . وفيما يتعلق بموضوعنا الحالى ، يجب أن نلاحظ أن روسو هو الذي وضع طريق الإنسان الجديد لتحقيق ذاته ، وأن من أتوا بعده لم يترددوا في استخدام مصطلح الإنسانية (humanisme) ليصفوا نضال الإنسان لتحقيق أهدافه (٣٣). وهذا أصل التيار الاجتماعي والسياسي الإنساني الذي انتصر في العقود التالية. ويهمنا هذا النوع الجديد من التيار الإنساني والذي أثر في حقوق الإنسان في دساتير الولايات الإمريكية، خاصة ميثاق فريجينيا (١٧٧٦) وإعلان المؤتمر القومي الفرنسي عام

إن اعترافنا بفشل أنصار المذهب الإنساني في تحقيق أي شيء يذكر في الكفاح

من أجل حقوق الإنسان يجب أن نتبعه بوصف للقوى الثقافية التى نجحت بعد جهد جهيد فى إلغاء تجارة العبيد ثم إلغاء العبودية نفسها بعد ذلك ، وبعد التفكير فى كل ماقيل ، فليس من المتوقع القول بأن الذين طالبوا بإلغاء العبودية نالوا تأييدا من المفكرين الإنسانيين أو أنهم أقاموا حججهم على آراء الكتاب القدامى . ولكنهم أقاموا قضيتهم على مبدأ العدالة الطبيعية المسيحى ثم على آراء العقلانيين التى تدور حول حقوق الإنسان الطبيعية (٢٥٠) . والكلمات التى وضعها جون ميلتون (John Milton) على اسان الملاك ميكائيل (Michael) فى "الفردوس المفقود" مثال قوى على وجهة النظر المسيحية هذه . وعندما يتنبأ ميكائيل ، أنه بعد الفيضان الكبير ، سوف يأتى إنسان يقهر أخاه الإنسان ، يفزع أدم من هذه الأخبار البشعة ويقول :

أيها الابن المقيت ، الذي يطمع

في أن يسود على أخيه ، ويحاول

أن ينتزع لنفسه سلطة لم يعطها له الرب.

لقد أعطانا سلطة مطلقة على الحيوان

والسمك والطيور ، ولكنه لم يجعل إنسانا

سيدا على غيره من البشر ، ولكنه

احتفظ بهذا اللقب لنفسه ،

وكان المعارضون انظام العبودية يقتبسون هذه السطور التي تؤصل حق الإنسان في الحرية (٣٦) واتسع التعاطف مع العبيد بشكل كبير في الأدب في القرن الثامن عشر ، وأصبحت الاعتراضات العقلية على عدم المساواة ونقص الحرية مؤثرة (٣٧) حتى أن البعض بدأ يطالب بمنح العبيد الذين جلبوا إلى إنجلترا وأسروا بالقوة بعد هربهم نفس امتيازات المواطنين البريطانيين . ولقد حققت "جمعية الأصدقاء" (\*) أكبر قدر من النجاح من خلال مبدأ أن جميع البشر لديهم ضياء داخليا وأنهم لذلك متساوون أمام الله والبشر . وفي أمريكا ، أطاع كثير من أعضاء جمعية الأصدقاء مبدأ جورج فوكس ولم يشاركوا في تجارة العبيد ، وعاملوهم كإخوة في المسيح . وبعد ثورة المستعمرات البريطانية ، سارت مقاومة السيادة البريطانية جنبا إلى جنب مع معارضة تجارة

العبيد التي كانت تقوم بها إنجلترا بشكل أساسى . ولكنهم لم ينجحوا ، رغم ذلك ، في أن يتضمن إعلان الاستقلال رفضا للعبودية . ولقد أوضح أعضاء الجمعية في انجلترا موقفهم بشكل متكرر على هيئة قرارات تدين تجارة العبيد ، وفي عام ١٧٨٧ ، وبالتضامن مع أخرين غيرهم ، نجحوا في أن يجبروا البرلمان على تشكيل لجنة تُكلف بالإعداد لإلغاء تجارة العبيد . وكانت تلك نقطة تحول في ذلك الصراع الطويل . وقد انضم الاكاديميون الإنسانيون إلى هذه الحركة في اللحظة الأخيرة .

وليس مجال اهتمامنا أن نتتبع بالتفصيل المعارك الطويلة التي كانت تدور في البرلمان البريطاني قبل إلغاء العبودية وتجارة العبيد . ولكن الحديث الرائع الذي ألقاه النائب بيت (Pitt) في مجلس النواب عام ١٧٩٢ يستحق بعض الاهتمام ، فقد كسب تأييد الأغلبية للمرة الأولى (٣٨) ففي العام السابق، أدان بيت انتهاك الإنسانية البشع المتمثل في "التجارة في اللحم الأدمى" وقدم اقتراحات عملية لإلغائها. أما الآن فهو يطالب بأن يصبح العبيد رعايا ومواطنين يشكلون جزءاً في نفس المجتمع ، ويكون لهم نفس الاهتمام المشترك بأمن ورخاء المجموع". ولقد أكد أن جلب العبيد من إفريقيا هو الذي أدى إلى الحروب الداخلية وإلى معاملة البشر في جميع أنحاء القارة بطريقة إجرامية ، وأعلن على الملأ أن تلك الدول التي تدعى الحرية كانت تقر أفظع الممارسات الشريرة . وطالب بريطانيا أن تمنح القارة الإفريقية فرصة للتقدم وتلغى تجارة العبيد . وفي نهاية حديثة يستحضر رؤية للمستقبل ويرى إفريقيا وهي تطور الصناعة السلمية وتنمى التجارة وتستقبل العلم الغربي والفلسفة الغربية ، ويأمل أن ترتبط هذه الإنجازات بديانة فعالة ، ويعتقد أن القارة الإفريقية سوف تشعر بالعرفان بالجميل لأوربا . وبعيدا عن الاعتبارات السياسية والاقتصادية ، فقد كان السبب العقلى الأساسي وراء موقفه هو التغير الذي طرأ على مفهوم الإنسانية ، إذ أصبحت "الانسانية" (humanity) تعنى دراسة تأثير الثقافة الكلاسيكية في الغرب . (humaneness)

وفى ذلك الوقت ، ظهرت فى ألمانيا الحركة الثقافية التى نطلق عليها الآن تسمية الإنسانية الجديدة" . فقد مهد وينكلمان (Wincklemann) طريق العودة للإغريق ، وأعلن هيردر (Herder) مفهوما للإنسانية يوحد بين المثل العليا فى التاريخ القديم والمسيحية والفلسفة المثالية ووضع هامبولدت أسس النظام التعليمي الألماني الذي

حاول أن يجعله يشبه النظام التعليمي الإغريقي ، ولايمكننا هنا أن نتتبع تأثير الانسانيين الكبير خلال ذلك الجيل على التعليم والدراسة في القرن التاسع عشر . وقد كان من بين إنجازاتهم تأسيس الدراسة الكلاسيكية الحديثة ، وقد سبق وأوضحنا أن البحث المنهجي في حقائق التاريخ القديم أدى إلى مناقشة ظاهرة العبودية وتقييمها في تلك الفترة التي ظهرت فيها الشيوعية والإنسانية الجديدة (٣٩) .

وقد نشر هيردر في الفترة بين عامي ١٧٩٣-١٧٩٧ كتابا بعنوان "خطابات لرفعة الإنسانية":

Letters For the Promotion of Humanity (Briefe Zyr Beforderuing der Humanitat).

ويقدم من خلاله رؤية كلية لتاريخ العالم، وتقول هذه الخطابات إن مهمة كل علم وكل فن "أن يجعلنا بشرا وأن يدعو إلى التسامح مع كل الشعوب وكل اللغات (٤٠٠ وهو يطالبنا ألا يمنعنا حبنا لأمتنا من إدراك الجوانب الجيدة في الآخرين . ويعتقد هيردر أنه يجب السماح لكل شعب من الشعوب بتطوير بذور حضارته ، وأن الهجرات والغزوات الاستعمارية كانت مدمرة للحضارة بشكل عام (٤١) .

أما هامبولدت الذي استنبط من فكرته عن طبيعة الإنسان ومكانته في الكون وجهة نظر راسخة (٤٢) فلم ينتقد نظام العبودية بشكل جاد ، رغم أن تأثيره على المفكرين الإنسانيين كان أكبر بكثير من تأثير هيردر . ولقد آمن طوال فترات حياته بالنموذج الأخلاقي للإنسان الإيجابي الفعال الذي يقهر الحواجز التي تفصل بين ذاته والوجود الإنساني الكلى ، وتصبح فرديته نقية وسامية لأنها تضم جميع وجوه الحياة . ولقد رأى أن هذا المفهوم قد تحقق بين الإغريق ، فقد بلغوا مجموعة من القيم لاسبيل لوصول الإنسان إلى مرحلة الكمال إلا بها (٤٢) . وفي إحدى مقالاته يقول هامبولدت اقد اعتبر القدماء ، والإغريق بشكل خاص ، أي نشاط يتعلق بممارسة القوة الجسدية نشاطا ضارا وحقيرا . وقد آمن بذلك حتى أكثر فلاسفتهم حبا للإنسانية ، ولذلك وافقوا على نظام العبودية حتى يضمنوا أكبر قدر من السلطة والجمال لجزء من البشر مضحين بالجزء الأخر في نظام وحشى وظالم . ولكن المنطق والتجربة أظهرا خطأ هذا المنطق ، فيمكن لأي نشاط أن يزيد الإنسان نبلاً ويعطيه دورا يليق به (٤٤٠) وهو مازال

يتحدث هنا بمصطلحات "الجريمة" و"العقاب" ، ولكنه في المقالة التالية والتي ظهرت في عام ١٧٩٣ والتي تحمل عنوان: "دراسة في التاريخ القديم وتاريخ الإغريق بصفة خاصة" يمدح تفوق الإغريق لأنهم حققوا الجوانب المتعددة للإنسان ، ويقول – دون كلمة نقد واحدة – إن اهتمام الإنسان بتطوره الشخصي استلزم بعض العوامل الخارجية وخاصة وجود نظام العبودية (٤٥) ، ولذلك ظهرت تلك الروح الحرة التي لم تظهر بنفس هذا القدر مرة أخرى في أي شعب آخر ، وتجسد التعبير الحي عن ذلك في تفوق التعليم ورشاقة الحركة الجسدية . وهو لايذكر شيئا ، مما ذكره ديفيد هيوم ، عن ارتباط العبودية بقسوة السلوك واللا إنسانية . لقد كان من الضروري أن يوجد نظام العبودية حتى يوجد الإغريق .

وقد تسامح العلماء ، والكتاب الانسانيون بعد هامبولدت بشكل متكرر مع الاتجاهات اللاإنسانية التي مكنت الإغريق والرومان من تحقيق تطورهم الإنساني . ومما لاشك فيه أن عدداً كبيرا من الأصوات قد ارتفعت في القرن التاسع عشر تنتقد الظروف الأخلاقية والاجتماعية في العالم القديم وتدين العبودية وتدنى مكانة النساء والأجانب(٤٦) ، ولكن بعض الذين درسوا العالم القديم وأعجبوا به ، اعتقدوا أن ما أسهمت به العبودية في التطور الدستوري والحضاري يفوق جوانبها السلبية . بينما لم يلاحظ البعض الآخر مجرد وجود نظام العبودية أو التزموا الصمت الحذر تجاهة ، وذكرها آخرون بشكل عابر محاولين إيجاد عذر لها أو التخفيف من وقعها ، حتى أن رجلا متفتح الذهن مثل اكتون (Acton) اعتقد أن الديموقراطية والعبودية سارت على مر التاريخ جنبا إلى جنب ، وزعم أن بركليس<sup>(\*)</sup> اعتبر التحرر من العمل اليدوى ميزة خاصة بالأثينيين . وقال " إن الآراء المدافعة عن العبودية والمهاجمة لها جعلتنا جميعا نالف كلمات بورك التي تقول: "إن الناس يعرفون قيمة الحرية عندما يكونون سادة على العبيد"(٤٧) . أما المؤرخ ترتيشك (Treitschke) فيذهب ، أثناء هجومه على الأساتذة الشبوعيين الألمان ، إلى وصف إدخال نظام العبودية بأنه "فعل أنقذ الحضارة" وهو يقبل الرأى الذي يقول إن "الملايين يجب أن يعملوا مزارعين وحدادين ونجارين حتى يتمكن بضعة آلاف أن يدرسوا ويرسموا ويحكموا . وهو يشيد بالمجتمع الأرستقراطي في فترة حكم بركليس "فقد وضع على عاتق العبيد القيام بجميع مهام الحياة . وبالتأكيد لم يكن الثمن المدفوع من معاناتهم من أجل مسرحيات سوفوكليس

(Sophocles) وتماثيل فيديايس (Phidias) ثمنا باهظا (A) وقد شارك كثيرون تريتشك في أفكاره ، رغم أنهم لم يكونوا قادرين جميعا على تقييم الدين والاعتراف بالفضل بمثل هذه المصطلحات العملية (Pailias) وفي كتابة عن الحرية الإغريقية يقول ماكس بولينز (Max Pohlenz) أن وجود العبيد جعل الآخرين يدركون معنى الحرية ، وهو يمتدح مايسميه بمشاعر ملاك العبيد الإنسانية ، وعتق العبيد بشكل متكرر ، ولكنه لايعلق بكلمة واحدة عندما يأتي إلى ملاحظة أفلاطون بانه من غير المكن الاستغناء عن العبيد أو عندما يشير إلى مبدأ أرسطو عن العبودية الطبيعية (Paideia) ونحن نسلم بأن ورنر ياجر (Paideia) أو في أحاديثه ومحاضراته العديدة . وهو أمر محير ، خاصة عندما نتذكر أن مذهبه الإنساني كان يعتبر تحررا من العادات الجامدة .

إن محاولة الخروج بنتائج من هذه الدراسات الأكاديمية للمذهب الإنساني سوف تكون مهمة شاقة (٥١) . ولكننى أقول فقط إذا كان يجب بقاء الاتجاه الإنساني في الدراسات الكلاسيكية فيجب أن نصور المجتمع القديم كما كان في الواقع دون إخفاء الجوانب السلبية به أو محاولة تخفيفها ، ويجب أن نجعل القيم التعليمية التي كان المجتمع القديم يملكها سهلة المنال لعالمنا الذي يجب ألا يكون فيه بعد الآن عبيد أو برابرة ، وفي تنافسه مع المذاهب العظيمة الأضرى سوف يظل نموذج الإنسانية الكلاسيكية حيا ، إذا استطاع أن يقدم في الفترة القادمة مايقول عنه "دانتي" الفن الذي يحقق الخلود للبشر" (٥٢) .

#### حواشي الفصل العاشر

Vergerius: De ingenuis moribus (Padua 1402), Cf.G. Toffanin: Geschichte (١) des Humanismus (Amesterdam 1941) pp. 231 FF.

- see H. Woodward: Studies in Education during the Age of the Renaissance (Y) 1400-1600 (Cambridge 1906), 79ff.; R.R. Bolgar: The Classical Heritage and its Beneficiaries (Cambridge 1954).
- H. Rudiger: Wesen und Wandlung des Humanismus (Hamburg 1937), 103ff.; (\*\*)
  R. Newald: Erasmus Roterodamus (Freiburg i. Br 1947), 137ff., 308ff.; id: Humanitas, Humanismus, Humanitat (Essen 1947), 23ff.; R. Pfeiffer: Humanitas Erasmiana (Vortroge der Bibliothek Warburg 22: 1931), 6ff., also Ausgewahlte Schriften (Munich 1960), 208ff. Bolgar: op. cit. 336ff.
- G. Mobus: Macht und Menschlichkeit in der Utopia des Thomas Morus (٤) (Schriftenreihe der Deutschen Hochschule für Politik Berlin 10: 1953).

Pp. 88ff. in the Basle edition of 1538 of the Poggii Florentini Opera. (11)

#### (\*) دیوکالیون Deucalian

كان ديوكاليون ابن بروميثيوس يحكم شطرا من إقليم ثيساليا باليونان وكان متزوجا من بيرا ابنة عمه إبيمثيوس ، وفي عهده عم الأرض طوفان ، ذلك أن الإله زيوس في غضبه على الإنسان لجحوده شاحت مشيئته أن يغمر الأرض بالماء ، فارتقى الناس إلى قمم الجبال طلبا للنجاة من الغرق ولكن المياه سرعان ماغمرتهم ، فأشار بروميثيوس على ولده ديوكاليون أن يبنى لنفسه فلكا لينجو هو وزوجت من الغرق وأخذ الفلك يمخر الماء هنا وهناك أيامًا تسعة ، وبعدها استقر عند قمة جبل بارناسوس حيث عاش ديوكاليون وزوجته إلى أن انحسرت المياه حتى قصد ديوكاليون وزوجته مذبح الإلهة المقدسة ثيميس (Themis) التى تمتمت لهما قائلة الخرجا من معبدى وضعا على رأسيكما غطاء وتخففا من تلك الحزم واتركا وراء كما عظام أمكما الجليلة ". وكان كلام الإلهة غامضا ، فتملكهما العجب ، وبعد طول تفكير وتدبر ، قال ديوكاليون "إنى لأخال أن الأم الجليلة التى جاءت على لسان الربة ليست غير الأرض ، وإن تلك العظام ليست غير الأحجار التى في باطنها ، وإن علينا أن نترك هذه الأحجار وراءنا ، وهبطا من على رأس الجبل ، واخذا يلقيان الأحجار وراءهما كما أشارت الربة ، فإذا الأحجار تلين ، وإذا هي تتشكل على هيئة بشر . وكان كل حجر يلقيه ديوكاليون يأخذ صورة امرأة . وإلى هذه النشأة القاسية ديوكاليون يأخذ صورة امرأة . وإلى هذه النشأة القاسية ديوكاليون يأخذ صورة رجل ، كما أن كل حجر تلقيه بيرا يأخذ صورة امرأة . وإلى هذه النشأة القاسية ديوكاليون يأخذ صورة امرأة . وإلى هذه النشأة القاسية ديوكاليون يأخذ صورة امرأة . وإلى هذه النشأة القاسية

الصلبة يعزى كل ماني الجنس البشري من عنف وغلظة وتسوة.

Pp. 95ff. in the Basle edition of 1559.

Ioannis Ioviani Pontani opera omnia soluta oratione composita (Ven-. 17) ice 1518), 23

The theme of servi philosophi is reminiscent of Gellius Noct. Att. 2, 18 and (18) Macrobius Saturnalia I, II.

P. Koschaker: Europa und das romische Recht (Munich 1958), Iloff.; F. E. (10) Wolf: Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte (Tubingen 1963), 59ff. Cf. also G. Kisch: Erasmus und die Jurisprudenz seiner Zeit (Basler Studien zur Rechtswissenschaft 56: 1960).

U. von Wilamowitz-Moellendorff: Geschichte der Philologie. Einleitung in die (\7) Altertumswissenschaft I, I (Leipzig and Berlin 1921), 17.

Carolus Sigonius: Opera, Milan edition in six folio volumes (1732-7), vol. V. (۱۷) 77, 124, 259, 771.

My quotations are from the Amsterdam edition of 1674 of Laurentius Pig- (\n) norius' treatise.

#### (\*) (الفلسفة السكولائية أو المدرسية (Scholastic):

اشتق اسمها من الكلمة اللاتينية Schola . وهو تعبير عن الفلسفة المسيحية بأوربا خلال العصور الوسطى وأشهر روادها القديس أوغسطين . وعلى حين اقترنت إبان القرن التاسع بالأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة ، اقترنت خلال القرن الرابع عشر بفلسفة أرسطو التي وفدت إلى أوربا عن طريق الغرب ، ومن ثم أدت دورها في التوفيق بين الاتجاه الأرسطى العقلي وبين الفكر المسيحي الديني . وانتهت السكولائية ببزوع عصر النهضة حين اقتحمت الفلسفة الحديثة أسوارها .

لمزيد من المعلومات انظر.

Pieper, J.: Scholasticsin (1960), Weinberg, J.R.: A short History of Medieval Philosophy (1964), Cassidy, F.P.: Molders of the Medieval Mind (1944), Gilson, E: The Christian Philosophy of Saint Thomas Aquinas (1957).

#### (المترجمة)

J. Hoffiner: Christentum und Menschenwurde: das Anliegen der spanischen (۱۹) Kolonialethik im goldenen Zeitalter (Trier 1947).

De iure belli ac pacis (The Classsics of International Law ed. J. B. Scott 3m (YY) 1) 2, 5.27f. 22. II. Cf. P. P. Remec: The Position of the Individual in International Law

according to Grotius and Vattel (The Hague 1960), 70, 106.

De iure belli ac pacis 3, 4.3; 20.43. (٢٤)

Ibid.2, 20.40-44-47. (Yo)

J. H. Parry: The Age of Reconnaissance (History of Civilization, London (٢٦) 1963), pp. 303-319.

For example Georgii d'Arnaud variarum Coniecturarum libri duo. (YV)

G. Ritter: Die geschichtliche Bedeutung des deutschen Humanisnus (Darm- (YA) stadt 1963), and F. Wagner: Die Wissenschaft und die gefahrdete Welt (Munich 1964), 29ff.

#### : Age of Enlightenment عصر التنوير (\*)

تُطلق هذه العبارة على عصر الحركة الفلسفية والأدبية في غرب أوربا بين ١٦٩٠–١٧٧٠ تقريبا . وكانت هذه التسمية تنصب في الأصل على الحركة الفلسفية الألمانية التي قادها لسنج (Lessing) في سبيل التربية والثقافة والتحرر من جمود التقاليد الذهنية . أما في إنجلترا فقد كانت هذه التسمية تُطلق على النهضة الفلسفية والعلمية التي قادها لوك (lock) ونيوتن (Newton) . وفي فرنسا أُطلقت على مدرسة قولتير (Voltaire) وتتميز كل هذه الحركات الفلسفية بالتشكيك في القيم التقليدية ومعتقداتها وبالميل نحو الفردية المطلقة وبإبراز فكرة التقدم البشري العام وبالمناهج التجريبية في العلوم وبتحكيم العقل في كل شيء .

لمزيد من المعلومات انظر:

Capaldi, N.: The Enlightenment (1967), Crocker, L.: The Age of Enlightenment (1970), Gay, p.: The Enlightenment: The Rise of Modern Paganism (1966), Hazord, P.: European Thought in the Eighteenth Century (1954).

#### (المترجمة)

Two Treaties 2, 5.27; cf. J. Habermas: "Naturrecht und Revolution' in Die (۲۹) Philosophie und die Frage nach dem Fortschritt Published by H. Kuln an F. Wiedmann (Munich 1964), 160ff.

Two Treatises 2, 4: of Slavery. (۲.)

Ibid. 2, 16: of Conquest. (٣١)

The Philosophical Works of David Hume III (Boston 1854), 415-29. (TY)

H. Barth: "Uber die Idee der Selbstentfremdung des Menschen bei Rousseau' (۲۲) Zeitschrift fur philosophische Forschung 13 (1959), I6ff.; cf. also M. Rang: Rousseaus Lehre vom Menschen (Gottingen 1959), 33f. B. Meissner: "Der Fortschrittsgedanke im Marxismus' in Die Idee des Fortschritts ed. by E. Burck (Munich 1963), 108f.

On the virtue of humanité in Rousseau's educational theory, see Rang: op. (۲٤) cit. 419ff. On the history of the rise of the term humanisme, C. Dionisotti Chambers'

Encyclopaedia VII (new ed., 1955), 285.

Zur Geschichte der Erklarung der Menschenrechte ed. R. Schnur (۲۰) (Darmstadt 1964).

Thomas Clarkson: The History of the Rise, Progress and Accomplishment (۲٦) of the Abolition of the American Slave-Trade by the British Parliament I (London 1808), also. J. H. Franklin: From Slavery to Freedom (New York 1948), and, more generally, D. Owen: English Philanthropy (Cambridge, Mass. 1964).

Milton: De doctrina Christiana 12,15). (YV)

: Society of Friends جمعية الأصدقاء (\*)

ويُطلق على أعضاء هذه الجمعية في العادة اسم كويكرز ، وهي جمعية مسيحية تأسست في القرن السابع عشر في إنجلترا برئاسة جورج فوكس (George Fox) وفي عام ١٩٧٧ بلغ عدد أعضاء هذه الجمعية عشر في إنجلترا برئاسة جورج فوكس (George Fox) وفي عام ٢٠٣,٣٣٩ بلغ عدد أعضاء هذه الجمعية السيد ٢٠٣,٣٣٩ يتركز معظمهم في الولايات المتحدة وكينيا وإنجلترا . ويعتنق الكويكرز مبادئ تقوم على تعاليم السيد ألمسيح التي يعتقدون أنها تبعث فيهم نورا داخليا لايحتاجون معه إلى أية طقوس إضافية وقد تأخذ إجتماعاتهم الدينية شكل اجتماعات صامته . وحيث أن الله موجود داخل كل إنسان فلا حاجة بهم إلى وعظ أو توجيه خارجي . وفي أمريكا ، ظل "الأصدقاء" أغلبية في البرلمان حتى عام ١٧٥٥ ، وظلوا قوة فعالة حتى الثورة الأمريكية ، ولقد ناصروا الدعوة السلام وأدانوا العبودية . وبعد الثورة ظهر تأثيرهم في مجموعة كبيرة من قرارات الإصلاح .

لمزيد من المعلومات انظر:

Bonner E.B. (ed).: American Quakers Today (1966), Russell, E.: The History of Quakerism (1942) Vipont, E.: The Story of Quakerism 1652-1952 (1954).

#### (المترجمة)

Hansard: Parliamentary History of England to the Year 1803 XXIX (London (TA) 1817), cols. II33-58.

R. Newald: Humanitas, Humanismus, Humanitat (Essn 1947), 35ff. (٤٠)

Briefe zur Beforderung der Humanitat in Herders Samtliche Werke ed. B. Su- (٤١) phan, XVIII (Berlin 1883), 222.

E. Spranger: Wilhelm von Humboldt und die Humanitatsidee (Berlin 1910); (٤٢) R. Newald: op. cit. 52ff.

Gesammelte Schriften published by the Kgl. Preussische Akademie der Wis-(££) sen-schaften, I (Berlin 1903), II8 (= The Limits of State Action ed. J. W. Burrow (Cambridge Studies in the History and Theory of Politics: Cambridge 1969), 28}.

Gesammelte Schriften I, 27I. (٤٥)

References in G. Billeter: Die Anschauungen vom Wesen des Griechentums (٤٦) (Leipzig and Berlin 1911), 386f. 392f.

(\*) يقول بركليس في خطبته الجنائزية فصل ٢٨ ، ١ : "وعلاوة على ذلك ، فقد أفلحنا أن نضمن لأرواحنا ونحصل لعقولنا على فترات من الكثرة بمكان سواء من الاسترخاء أو الراحة من العناء" . ترجمة د. محمد حمدى ابراهيم . أوراق كلاسيكية العدد الثالث . جامعة القاهرة يناير ١٩٩٤ ص ٤١ .

#### (المترجمة)

J. E. Dalberg. Acton: Essays on Freedom and Power (Boston (5V) 1949) p. 130F.

#### : Phidias فيدياس (\*)

أعظم النحاتين الإغريق ، عينه بركليس مشرفا عاما على كافة أوجة النشاط الفنى فى أثينا ، ولقد سخر هذا الفنان خياله التشكيلي المذهل الخصوبة فى خدمة فكره ، ونجح فى تطويع جيش الفنانين العاملين تحت إمرته وفى صبغهم بطابعه حتى تماثلت قدراتهم الإبداعية ، وقد حقق فيدياس حلم بركليس فصاغ أثرا لايزال يحرك إعجاب البشر كما لو كانت تنبض فى داخله نفثه شباب خالد ، وتتجلى نروة العظمة التى تبوأها البارثون فى أعمال النقش البارز وفى الإفريز الدورى وفى التماثيل القائمة فوق الواجهتين المثلثتين وفى الإفريز الممتد على الجدران الداخلية الأربعة من الخلوة ثم فى التمثال العظيم الربة أثينا الذى كان قابعا ذات يوم داخل الخلوة ، ولقد كان اعتداد فيدياس بنفسه مبعث تجمع الأعداء حوله حتى زيفوا له تهمة سرق جزء مما كان فى حوزته من ذهب وعاج لإقامة تمثال الربة أثينا ، وكذلك التطاول على قداسة الربة بحفر صورته وصورة بركليس على ترس تمثالها ، ومن ثم صدر الحكم عليه بالنفى خارج أثينا ، ولجأ إلى مدينة إليس بشبه جزيرة المورة حيث عقد العزم على الأخذ بالثار من اضطهاد مواطنيه الاثينيين له بتشييد تمثال للإله زيوس جزيري بشهرة تمثال اثينا ، ولم يحدث أن تجسدت فكرة الألوهية بأجلى مما تجسدت فى التمثال الذهبي يزرى بشهرة تمثال اثينا ، ولم يحدث أن تجسدت فكرة الألوهية بأجلى مما تجسدت فى التمثال الذهبي العاجى الذى أتمه عام ٨٨٨ ق م وكتب له به المجد حتى عد أعظم إنجازاته وأحد عجائب الدنيا وقتذاك .

#### لمزيد من المعلومات انظر :

Lawrence, A.W: Greek and Roman Sculpture (1972) Rickter, G. M. A.: Sculpture and Sculptors of the Greeks (1970), Robertson, C.M.: History of Greek Art (1975).

#### (المترجمة)

H. Treitschke: Der Socialismus und seine Gonner (Berlin 1875), (٤٨) 10, 17, 40.

U. von Wilamowitz-Moellendorff: Staat und Gesellschaft der Griechen und (٤٩) Romer (Die Kultur der Gegenwart part 2, section 4, I: Leipzig and Berlin 1923), 33, 37, 195.

M. Pohlenz: Griechische Freiheit (Heidelberg 1955), 7, 9, 10, 50, 80, 94, 105. (6.) {= Freedom in Greek Life and Thought (Dordrecht 1966), 3. 5f., 46ff., 74, 88, 98f.}.

Cf. H. Rudiger: Wesen und Wandlung des Humanismus 296. (61)

Dante: Inferno 15, 85: come L'uom' s'eterna. W. Jaeher: Humanistische (°۲) Reden und Vortrage (Berlin 1960), 264f., 312f.

# محتريات الكتاب

| • |   | • |   |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 0 | 0 |

| مقدمة: بقلم المترجمة                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: نظام العبودية والنموذج المثالي للإنسان في بلاد اليونان في الفترة |
| الكلاسـيكيـة                                                                  |
| الفصل الثانى: العبودية في اليوتوبيا الإغريقية 31                              |
| الفصل الثالث: طبيعة حروب العبيد القديمة                                       |
| الفحمل الرابع: برجامون وأريستو نيكوس 119                                      |
| القصل الخامس: العلاقات الإنسانية داخل نظام العبودية القديم 131                |
| الغيصل السيادس: العبيد والعلوم الإنسيانية في روميا القيديمة 153               |
| القحمل السابع: العبد المخلص 161                                               |
| الفصل الثامن: "هو ذا أنا أمة الرب" المظاهر الاجتماعية لتصوير السيدة مريم      |
| العذراء في العصبور القديمة                                                    |
| الفصل التاسع: نظام العبودية منذ همبولدت إلى اليوم 209                         |
| الفصل العاشر: نظام العبودية وأصحاب النزعة الإنسانية 229                       |

# المشروع القومى للترجمة

| ت : أحمد برويش                          | <b>چون کوین</b>                    | ١ - اللغة العليا (طبعة ثانية)           |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ت: أحمد فؤاد بلبع                       | ك. مادهو بانيكار                   | ٢ الوثنية والإسلام                      |
| ت : شوقی جلال                           | جورج جيمس                          | ٢ - التراث المسروق                      |
| ت : أحمد الحضري                         | انجا كاريتتكرفا                    | ٤ - كيف تتم كتابة السيناريو             |
| ت : محمد علاء الدين منصور               | إسماعيل فصيح                       | ه - ثريا في غيبوية                      |
| ت : سعد مصلوح / وقاء كامل فايد          | ميلكا إفيتش                        | ٦ – اتجاهات البحث اللساني               |
| ت : يوسف الأنطكي                        | لوسىيان غولدمان                    | ٧ - العلوم الإنسانية والفلسفة           |
| ت : مصطفی ماهر                          | ماکس فریش                          | ٨ – مشعلو الحرائق                       |
| ت : محمود محمد عاشور                    | أندروس، جودي                       | ٩ التغيرات البيئية                      |
| ت: محمد معتصم وعبد الطيل الأردي وعمر طي | جيرار جينيت                        | ١٠ – خطاب الحكاية                       |
| ت : هناء عبد الفتاح                     | فيسوافا شيميوريسكا                 | ۱۱ – مختارات                            |
| ت : أحمد محمود                          | ديفيد براونيستون وايرين فرانك      | ١٢ – طريق الحرير                        |
| ت : عبد الوهاب علوب                     | روپرتسن سمیث                       | ١٣ – ديانة الساميين                     |
| ت : حسن المودن                          | جان بيلمان نويل                    | ١٤ - التحليل النفسى والأبب              |
| ت : أشرف رفيق عفيفي                     | إدوارد لويس سميث                   | ه١ – الحركات الفنية                     |
| ت: اطفى عبد الوهاب/فاروق القلضى/حسين    | مارتن برنال                        | ١٦ – أثينة السوداء                      |
| الشيخ/منيرة كروان/عد الوهاب علوب        |                                    |                                         |
| ت : محمد مصبطفی بدوی                    | فيليب لاركين                       | ۱۷ – مختارات                            |
| ت : طلعت شاهين                          | مختارات                            | ١٨ – الشعر السائي في أمريكا اللاتينية   |
| ت : نعيم عطية                           | چورج سفیریس                        | ١٩ – الأعمال الشعرية الكاملة            |
| ت: يمنى طريف الخولي / بدوى عبد الفتاح   | ج. ج. کراوٹر                       | - ٢ – قصة العلم                         |
| ت : ماجدة العناني                       | صمد بهرنجي                         | ٢١ – خوخة وألف خوخة                     |
| ت : سيد أحمد على الناصري                | جون أنتيس                          | ٢٢ – مذكرات رحالة عن المصريعي           |
| ت : سعيد توفيق                          | هائز جيورج جادامر                  | ۲۳ – تجلى الجميل                        |
| ت : بکر عیاس                            | باتريك بارندر                      | ٢٤ ظلال المستقبل                        |
| ت: إبراهيم النسوقي شتا                  | مولانا جلال الدين الرومي           | ۲۵ – مثنوی                              |
| ت : أحمد محمد حسين هيكل                 | محمد حسين هيكل                     | ٢٦ – دين مصر العام                      |
| ت: نخبة                                 | مقالات                             | ٢٧ - التنوع البشرى الخلاق               |
| ت : منى أيو بسنه                        | <b>جون لوك</b>                     | ٢٨ – رسالة في التسامح                   |
| ت ؛ بدر الديب                           | جيمس ڀ. کارس                       | ٢٩ - الموت والوجود                      |
| ت : أحمد فؤاد بلبع                      | ك. مادهو بانيكار                   | ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)              |
| ت: عبد الستار الطوجي/ عبد الوهاب علوب   | جان <sub>ب</sub> سوفاجيه كلود كاين | ٢١ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                  | ديفيد روس                          | ٣٢ الانقراض                             |
| ت : أحمد فؤاد بلبع                      | أ. ج. <b>هربكن</b> ز               | ٣٢ - التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربية |
| ت : د. حصة إبراهيم المنيف               | روجر آئن                           | ٣٤ – الرواية العربية                    |
|                                         |                                    |                                         |

| ت : خلیل کلفت                                | پول . ب ، نیکسون                | ٣٥ – الأسطورة والحداثة                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ت : حياة جاسم محمد                           | الاس مارتن                      |                                             |
| ت : جمال عبد الرحيم                          | بريجيت شيفر                     |                                             |
| ت : أنور مغيث                                | آلن تورين                       |                                             |
| ت : منیرة كروان                              | بيتر والكوت                     |                                             |
| ت : محمد عيد إبراهيم                         | آن سكستون                       |                                             |
| ت: علطف تُحمد / إبراهيم فتحي / محمود ملجد    | بيتر جران                       |                                             |
| ت : أحمد محمود                               | بنجامين بارير                   |                                             |
| ت : المهدى أخريف                             | أوكتافيو پاٿ                    |                                             |
| ت : مارلين تابرس                             | ألدوس هكيبلي                    |                                             |
| ت : أحمد محمود                               | روپرت ج بنيا – جون ف أ فاين     |                                             |
| ت : محمود السيد على                          | بابلو نيرودا                    |                                             |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                     |                                             |
| ت : ماهر جویجاتی                             | قرائسوا دوما                    |                                             |
| ت : عبد الوهاب علوب                          | هـ . ت . توريس                  | ٤٩ - الإسلام في البلقان                     |
| ت: محمد برائة وعثماني الميلود ويوسىف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ             |                                             |
| ت : محمد أبو العطا                           | داريو بيانويبا وخ. م بينياليستي |                                             |
| ت : لطفي قطيم وعادل دمرداش                   | بيتر . ن . نوفاليس وستيفن ، ج - | ٥٢ - العلاج النفسي التدعيمي                 |
|                                              | روجسيقيتز وروجر بيل             |                                             |
| ت : مرسى سعد الدين                           | أ . ف . ألنجتون                 | ٣٥ - الدراما والتعليم                       |
| ت : محسن مصيلحي                              | ج. مايكل والتون                 | £ه - المفهوم الإغريقي للمسرح                |
| ت : على يوسف على                             | چون بولکنجهوم                   |                                             |
| ت : محمود علی مکی                            | فديريكو غرسية لوركا             | ٦٥ - الأعمال الشعرية الكاملة (١)            |
| ت: محمود السيد ، ماهر البطوطي                | فديريكو غرسية لوركا             | ٧٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (٢)            |
| ت : محمد أبق العطا                           | فديريكو غرسية لوركا             | ۸ه – مسرحیتان                               |
| ت : السيد السيد سهيم                         | كارلوس مونييث                   | ٩٥ – المحيرة                                |
| ت: صبرى محمد عبد الغثى                       | جوهانز ايتين                    | ٦٠ - التصميم والشكل                         |
| مراجعة وإشراف: محمد الجوهري                  | شارلون سيمور – سميث             | ٦١ - موسوعة علم الإنسان                     |
| ت : محمد خير البقاعي ٠                       | رولان بارت                      | ٦٢ – لذَّة النَّص                           |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | ريئيه ويليك                     | ٦٢ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (٢)          |
| ت : رمسیس عوض ،                              | آلان وود                        | ٦٤ - برتراند راسل (سيرة حياة)               |
| ت : رمسیس عوض ،                              | برتراند راسل                    | ٥٥ – في مدح الكسل ومقالات أخرى              |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                    | أنطونيو جالا                    | ٦٦ – خمس مسرحيات أندلسية                    |
| ت : المهدى أخريف                             | فرنانس بيسوا                    | ٦٧ مختارات                                  |
| ت : أشرف الصباغ                              | فالنتين راسبوتين                | ١٨ - نتاشا العجورُ وقصص أخرى                |
| ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى         | عبد الرشيد إبراهيم              | ٦٩ - العالم الإسلامي في أوائل القرن العشرين |
| ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد               | أوخينيو تشانج روبريجت           | ٧٠ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية          |
|                                              |                                 |                                             |

| ت : حسين محمود                | داريو فو                  | ٧١ – السيدة لا تصلح إلا للرمي                    |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| ت : فؤاد مجلى                 | ت . س . إليوت             | ۷۲ – السياسي العجور                              |
| ت : حسن ناظم وعلى حاكم        | چين . ب . توميكنز         | ٧٢ – نقد استجابة القارئ                          |
| ت : حسن بیومی                 | ل . ا . سيمينوڤا          | ٧٤ – صلاح الدين والماليك في مصر                  |
| ت : أحمد درويش                | أندريه موروا              | ه٧ فن التراجم والسير الذاتية                     |
| ت: عبد المقصود عبد الكريم     |                           | ٧١ - حاك لاكان وإغواء التحليل النفسي             |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد    | رينيه ويليك               |                                                  |
| ت : أحمد محمود ونورا أمين     |                           | ٧٨ - العرلة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية |
| ت: سعيد الغائمي وناصر حلاوي   | بوريس أوسبنسكى            | ٧٩ – شعرية التأليف                               |
| ت : مكارم الغمرى              | ألكسندر بوشكين            | ٨٠ - بوشكين عند «تاقورة الدموع»                  |
| ت: محمد طارق الشرقاوي         | بندكت أندرسن              | ٨١ – الجماعات المتخيلة                           |
| ت : محمود السيد على           | ميجيل دي أونامونو         | ۸۲ – مسرح میجیل                                  |
| ت : خالد المعالي              | غوتفريد بن                | ۸۲ – مختارات                                     |
| ت : عبد الحميد شيحة           | مجموعة من الكتاب          | ٨٤ - موسيوعة الأدب والنقد                        |
| ت : عبد الرازق بركات          | صلاح زكى أقطاى            | ٥٨ – منصور الحلاج (مسرحية)                       |
| ت : أحمد فتحى يوسف شتا        | جمال میر صادقی            | ٨٦ - طول الليل                                   |
| ت : ماجدة العناني             | جلال آل أحمد              | ٨٧ – نون والقلم                                  |
| ت: إبراهيم النسوقي شتا        | جلال آل أحمد              | ٨٨ - الابتلاء بالتغرب                            |
| ت: أحمد زايد ومحمد محيى الدين | أنتونى جيدنز              | ٨٩ – الطريق الثالث                               |
| ت: محمد إبراهيم مبروك         | میجل دی ترباتس            | ٩٠ – وسم السيف                                   |
| ت : محمد هناء عبد الفتاح      | بارير الاستوستكا          | ٩١ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق        |
|                               |                           | ٩٢ – أساليب ومضامين المسرح                       |
| ت : نادية جمال الدين          | كارلوس ميجل               | الإسبانوأمريكي المعاصر                           |
| ت: عبد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسكوت لاش   | ٩٣ – محدثات العولمة                              |
| ت: فوزية العشماوي             | صمويل بيكيت               | ٩٤ - الحب الأول والصحبة                          |
| ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف  | أنطونيو بويرو باييخو      | ٩٥ - مختارات من المسرح الإسباني                  |
| ت: إبوار الخراط               | قصيص مختارة               | ٩٦ – ثلاث زنبقات ووردة                           |
| ت : بشیر السباعی              | فرنان برودل               | ٩٧ – هوية فرنسا                                  |
| ت : أشرف الصباغ               | نماذج ومقالات             | ٩٨ - الهم الإنساني والابتزار الصهيوني            |
| ت : إيراهيم قنديل             | ديڤيد روينسون             | ٩٩ – تاريخ السينما العالمية                      |
| ت : إبراهيم فتحى              | يول هيرست وجراهام توميسون | ١٠٠ - مساطة العولمة                              |
| ت : رشید بنحنو                | بيرنار فاليط              | ١٠١ - النص الروائي (تقنيات ومناهج)               |
| ت : عز الدين الكتاني الإدريسي | عبد الكريم الخطيبى        | ١٠٢ - السياسة والتسامح                           |
| ت : محمد بنیس                 | عبد الوهاب المؤبب         | ۱۰۲ – قبر ابن عربی یلیه آیاء                     |
| ت: عبد الغفار مكاوى           | برتولت بريشت              | ۱۰۶ - أوبرا ماهوجنى                              |
| ت : عبد العزيز شبيل           | چىرارچىنىت                | ١٠٥ – مدخل إلى النص الجامع                       |
| ت : د. أشرف على دعدور         | د. ماريا خيسوس روپييرامتي | ١٠٦ – الأدب الأندلسي                             |

| ت: محمد عبد الله الجعيدي       | نخبة                    | ١٠٧ - صورة القدائي في الشفر الأمريكي للعاصر   |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| ت : محمود علی مکی              | مجموعة من النقاد        | ١٠٨ - تلاث دراسات عن الشعر الأداسي            |
| ت : هاشم أحمد محمد             | چون بولوك وعادل درویش   | 1 11                                          |
| ت : منى قطان                   | حسنة بيجرم              |                                               |
| ت : ريهام حسين إبراهيم         | فرانسيس هيندسون         |                                               |
| ت : إكرام يوسف                 | أرلين علوى ماكليود      |                                               |
| ت : أحمد حسان                  | سادى پلانت              |                                               |
| ت : نسیم مجلی                  | وول شوينكا              | قع                                            |
| ت : سمية رمضان                 | فرچينيا وولف            | ١١٥٠ - غرفة تخص المرء وحده                    |
| ت : نهاد أحمد سالم             | سينثيا ناسون            | ١١٦ - امرأة مختلفة (برية شفيق)                |
| ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال   | ليلى أحمد               | ١١٧ - المرأة والجنوسة في الإسلام              |
| ت · ليس النقاش                 | بٹ بارون                | ١١٨ ~ النهضة النسائية في مصر                  |
| ت : بإشراف/ رؤوف عباس          | أميرة الأزهري سنيل      | ١١٩ ~ النساء والأسرة وقوانين الطلاق           |
| ت: نخبة من المترجمين           | ليلى أبو لغد            | -١٢ - الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط |
| ت: محمد الجندى ، وايرابيل كمال | فاطمة موسىي             | ١٢١ - الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية   |
| ت : د/ منبرة كروان             | جوزيف فوجت              | ١٢٢ - نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان     |
| ت: أنور محمد إبراهيم           | نينل الكسندر وفنادولينا | ١٢٢- الإسراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية  |

# ( نحت الطبع )

|                                                     | _ /                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| الخوف من المرايا                                    | المختار من نقد ت . س . إليوت      |
| العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل       | عالم التليفزيون بين الجمال والعنف |
| عدالة الهنود                                        | الأدب المقارن                     |
| چان كوكتو على شاشة السينما                          | الفجر الكاذب                      |
| الأرضة                                              | الشعر الأمريكي المعاصر            |
| مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية                      | الشرق يصعد ثانية                  |
| غرام الفراعنة                                       | الجانب الديني للقلسفة             |
| نحو مفهوم للاقتصابيات البيئية والقوانين المعالجة    | الولاية                           |
| القصة القصيرة (النظرية والتقنية)                    | ثقافة العولمة                     |
| صاحبة اللوكاندة                                     | حيث تلتقي الأنهار                 |
| التجربة الإغريقية: حركة الاستعمار والصراع الاجتماعي | النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس |
| العنف والنيوءة                                      | المدارس الجمالية الكبرى           |
| خسرو وشيرين                                         | التحليل الموسيقي                  |
| العمى والبصيرة (مقالات في بلاغة النقد المعاصر)      | الإسكندرية: تاريخ ودليل           |
| وضع حد                                              | مختارات من الشعر اليوناني الحديث  |
| التليفزيون في الحياة اليومية                        | بارسيفال                          |
| أنطوان تشيخوف                                       | اثنتا عشرة مسرحية يونانية         |
| مختارات من المسرح الإسباني المعاصر                  | مصر القديمة التاريخ الاجتماعي     |
|                                                     |                                   |

## طبع بالهيئة العامة اشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ٧٣٦٩ / ١٩٩٩







# Ancient Slavery And And The Ideal Of Man

مما لا شك فيه أن كافة أشكال الجرائم التى تنتهك كرامة الإنسان تدين مرتكبيها أكثر مما تدين ضحاياها . لقد كان هيجل محقا عندما قال "إن عبودية القن تجعل السيد أيضاً يفقد بعضاً من إنسانيته". ومن هذا المنطلق قام جوزيف فوجت بهذه الدراسة الهامة عن نظام العبودية القديم محاولاً وضع هذا النظام في موضعه الصحيح داخل الصورة الكلية للحضارة القديمة . والتزم بالترتيب الزمني بادئاً ببلاد الإغريق في عصرها الكلاسيكي ومنتهيا بعصرنا الحاضر الذي يفخر بأنه شهد إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتأتى أهمية هذا الكتاب من أنه دراسة جادة ودقيقة لظاهرة اعتقد البعض أنها كانت موجودة في العالم القديم واختفت بظهور الديانات السماوية ، وبفضل جهود المخلصين من أصحاب الرأى الحر .. ولكن من يمعن النظر سوف يكتشف أنه حتى في المجتمعات التي أوكلت للعبيد الميكانيكيين القيام بأعمال العبيد من البشر وتفاخرت بصيانة حرية الإنسان وكرامته بين جنباتها ، فمازال البعض يعاني من الظلم والقهر داخل هذه المجتمعات نفسها وإن لم يعودوا يحملون لقب "عبيد" ، أما ما تمارسه حكومات هذه الدول من انتهاكات لحقوق الإنسان في الدول الأخرى تحت دعاوى مختلفة - فتحمله لنا صفحات الجرائد في كل ثانية.